by E-Shaykh, pls make du'aaafor us

المُسْلُطَةُ وَصَاصِيَّةً مَرْبُولَةً السُّلِيَّةُ مَنْ الدُهَادِثُ النَّولَةُ السُّلِيَّةُ المُسْلِقَةُ مِنْ الدُهَادِثُ النَّولَةُ السُّلِيَّةُ المُسْلِقَةُ المُسْلِقِينَةُ المُسْلِقَةُ السُّلِقَةُ المُسْلِقَةُ المُسْلِقِينَ المُسْلِقِينَ المُسْلِقِةُ المُسْلِقِينَ المُسْلِقِ المُسْلِقِينَ المُسُلِ





34 13956

المراب ال



# by E-Shaykh, pls make du'aa for us مُرِالْخِيا الْحَمْرِ الْخِيالِ الْحَمْرِ الْخِيابِ

الطبعةالثانية 77316 - 1.074

جميع حقوق بطبع ولتشر والتحمة محفوظ

يمنع طبع هذا الكتاب أوجزء منه بكل أنواع الطبع والنشر والتصوير والترجمة والتسجيل السمعي والبصري والحاسوبي وغيرها.. إلا بإذن خطي من ،

بريد الكتروني ، thakafa@excite.com



دَارُالهُ دَى لِلنَّسْرُوالنُّونِ عِ

المرماصد: طريب صَلاح الدّين الأيوبي - غربٌ إدارة مكا فحدة المخدّرات عانف : ١١٤٧٦ ـ ١٤٥٧٧٥٤٤ ـ ناسع : ٢٧٧٦١٣٩ ـ صب: ٥٥٥٩ ـ الرباض : ٢٧٤١١ برید الکتروني : daralhuda@ayna.com

الإشراف العام والمتابعة: أحرسعي الخاس المعالجة والإخراج الفني: أحمد انتظار على أجهزة نظام الحاسوب في دار الهدى للنشر والتوزيع



لا تنسنا في الدُعاعِ



... رجلٌ عشقَ الإجرامَ وسَفْكَ الدماءِ ، أحاطتُ به الشرورُ والآثامُ إحاطةَ السّوارِ السّوارِ بالمعْصَمِ ، حتى بلغ عددُ الذين امتدَّتْ إليهم خالبُهُ وقتلَهُم تسعةً وتسعين ..

ويئسَ النّاسُ من توبَتِهِ وهدايتهِ، فهو لا يعيشُ بلا فسادٍ أو جريمة، فذلك له كالماء يعيشُ بلا فسادٍ أو جريمة، فذلك له كالماء للسّمكة لا تحيا من دونهِ، وكلُّ مَنْ يراهُ أو يسمعُ به يُحِسُّ أنه تَعرّفَ على وحشٍ مُفترسٍ لا مكان في قلبه لذرةِ خيرٍ أوْ رحمةٍ، فالخيرُ كلُّ الخيرِ في اجتنابهِ والبعدِ عنه وعن النصح له..

قَطْصُرُ الْوَصْلُوا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ



. . وفي يسوم من الأيام ، راجع الرجل سِجلَّ حياتِه ، فوجدَهُ سِجلاً أَسْوَدَ ليسَ فيه مِثْقَالُ حبّةٍ مِنْ صلاح .. وقال في نفسه: كم فجعت أولاداً بآبائهم!! وكم من رجل قتلتُهُ كان يُعيلُ أسرتَه!! وكم من أسرةٍ مزّقتُ رباطها، وجعلتُها تُعاني من نكبات الدهرِ ومصائبهِ ..!! إِنَّ ما قمتُ به لا تقومُ به وحوشُ الغاب مجتمعةً ، ووَيلي من عذاب الله يوم لا ينفعُ مال ولا بنون ..

قَطَعُ وَانْهُ عَلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّ



... واستيقظ ضميرُهُ، ورنَّتْ بين مسامِعهِ صَرِحاتُ المعلَّومين ودموعُ صَرِحاتُ المعلَّومين ودموعُ الله المفجوعين ...

ولا يَدري كيفَ سقطتْ من عينهِ دمعةٌ تتكلَّمُ بلسانِهِ فتقول :

كم أرجو أن يتوبَ الله عليّ !! وهـل لي في توبةٍ حقّاً ؟ وكيف لي أن أعرف الحقيقة ؟

ومضى الرجلُ يسأل مَنْ حولَهُ: مَنْ أعبدُ أهلِ الأرضِ وأتقاهم وأطهرُهم ؟

وجاءته الأَجْوِبَةُ من كلِّ الجهات تقولُ: هناك راهبُ في جبل كذا انقطعَ عن الناس، وتخلّى عن الدنيا وأشغالها، وترك لذائذها، وزَهِدَ في كلِّ خيراتِها، واتَّجَه إلى الله تعالى بأعماله طَمعاً في مرضاةِ الله.

قَطْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ



وسُرْعانَ ما كان الرجلُ أمام الجبل حيث انفردَ العابدُ في صومعتِهِ .. وصعِدَ إليه على عجل يقولُ له: صباحُكُ سعيدٌ، والسلامُ عليك أيها الراهبُ ، قال الراهبُ مُندَها! أهلاً بك .. ما الذي جعلك تتحمل المشاق ، وتأتى إلى ؟ وأنا الذي آثـرْتُ الوحدة ، وفضّلتُ معاشرة الوحوش والجوارح على معاشرة الناس؟ كيف وصَلْتَ إِليَّ ؟ وماذا تريدُ ؟ قال الرجلُ: أتَيْتُ إليك أيّها الراهبُ لأغرض أمري فأنا رجلٌ قد قتلتُ تسعةً وتسعينَ نَفْساً بريئةً ، وأريد أن أُكفِّرَ عَنْ آثامي كلِّها، وأعلنتُها توبةً إلى الله نصوحاً، فهلْ يقبلُ الله توبتي ؟

قِطَهُ وَالنَّهُ عَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ع



وليت العابد سكت ولم ينطِقْ ، فقد أجابَ الرجلَ بها ليسَ من الحقيقة في شيءٍ ، وكذا كلّ عابد جاهل بأمور دينهِ ، يُسيءُ إلى الآخرين وإلى نفسِهِ مِنْ حْيثُ يريدُ أن يُحْسِنَ صُنْعاً!!

قال الراهبُ غاضباً: ماذا تقولُ أيها الشّريرُ ؟ قتلتَ هذا العددَ الكبيرَ من الأبرياء، ثم تأتي إليّ تلتّمسُ التوبة ؟!

اذهب، فلن يقبل الله توبتك، ولو شربت ماء البحر كلّه ، ولن تجد للتوبة سبيلاً ولو سجدت ليلك ونهارك ما حييت ، فالشرُّ قد تجسّد فيك أيها المجرم ، ولن تتخلى عنه أو يتخلى عنك ، وإنه لأهون لك أن تُدخِل الجمل في ثقب إبرة مِنْ أنْ يستجيب الله لك أو يغفر جرائمك .

قَصْ فَاللَّهُ عَلَى مِنْ الرُّوضِ اللَّهُ عَلَى مِنْ الرُّوضِ اللَّهُ عَلَى مِنْ الرُّبُونِ اللَّهُ عَلَى مِنْ الدُّعَاءِ لَاللَّهُ عَلَى الدُّعَاءِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَاءِ



ابْتَعِدْ عني .. ولا تُرني وجهَك ، وقبّحَ اللهُ أمثالك .. هيّا ، واستدِرْ نحو بابِ الصومعة ، وعُدْ من حيثُ أتيت .

جَمَدَ الرجلُ في أرضِه ، وثارَ بركانُ الشّرِ في أعهاقِهِ ، فاستلَّ خِنْجَرَهُ ، وقد مّ به هديةً للراهب ، اعتاد أن يُقد مّها إلى من يتضايقُ منهم دونَ إمهال .. وسُرْعانَ ما اسْتقرَّتِ الطعنةُ في قلب الراهب وهو يسمع كلهاتِ الرجل : ها قد أصبح العددُ مئةً يا من أغلقتَ باب التوبةِ في وجهي .. وعاد إلى قريته ليقصّ على من دلّوه قصتَهُ مع أعبدِ أهلِ الأرضِ ..

قِطَهُ وَالْهِ عَلَا إِلَيْ مِنَ الْبِرُضِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ



وجلس في بيته يعتصرُهُ الهمُّ والتفكيرُ ، وأنَّى له أن يجدَ الرَّاحة وقد قتلَ المائة!! ؟

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدكوه على عالم نادر الوجودِ في زمانه ، ويُعتَبُرُ فريدَ عصره وأوانه ، ولما وصل إليه قال: السلام على عالمنا الجليل، لقد طوَيتْ الأرض حتى وصلتُ إليك، وقد سمعتُ عن عِلْمِكُ ودِرايتك بأمور الدين .. وها أنذا أعرض عليك قصتى ، عسى أن تجد لي من ضيقى مخرجاً ، فاليأسُ كاد أن يَقْتُلني ... أكادُ أشعرُ أنَّ رحمةَ اللهِ تَسعُنى وهي أكبَرُ منْ ذنوبي كلِّها.. لا تَسُدُّ على بابَ الرَّحمةِ أيُّها العالمُ.. إنَّ كلمةً طيّبةً تَجلو هُمِّي وتُزيلُ حُزْني وتَغسلُ شروري...

قَطَهُ الْعَمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا



وراح الرجلُ يقصُّ على العالم حكاية عُمرِه ويقول: إني قد قتلتُ مائة نفس، وأعرفُ أنّي ارتكبْتُ جريمةً كُبرى لا تُغْتَفرُ .. لكنني في شوق إلى لقاء ربي، وهو غافرٌ لذنبي .. وإنّي لأطمعُ في غفران ربِّ العالمين، ومَنْ يغفرُ الذنوبَ إنْ لمْ يغفرُها اللهُ ؟ . أفيقبلُ اللهُ توبتي النوبَ إنْ لمْ يغفرُها اللهُ ؟ . أفيقبلُ اللهُ توبتي التالم ويَصْدُقُ حدسي وظني بالغفورِ الرّحيم ؟

كانَ العالمُ يُتابعُ أماراتِ وجهِ التَّائبِ، فيقرأُ فيهِ معانيَ العزم والتّصميم، ويرى في عَيْنيه شُعلةَ الإيهان تَتوهجُ، ويقرأ في نظراته النَّدمَ على ما فرَّطَ في جَنبِ اللهِ، ويسمعُ في صوتِهِ نَبرةَ الصِّدْقِ والتَّوبةِ والإِخلاص..

قَطْصُ النَّهُ عَلَمُ اللَّهِ وَطِنْ النِّوعِ النَّهِ عَنْ البَّرِوطِ النَّهِ عَنْ البَّرِيعِ اللَّهِ الله الله



وهنا .. ابتسم العالمُ وقال مُهتدياً بنور العلم: وماذا يمنعُكَ من التوبةِ النصوحِ أيها الرجلُ ؟ وإنَّ اللهَ ليغفرُ الذنوبَ جميعاً ، بَلْ هو وحدَهُ الذي يغفرُها ولو بلغتْ ذنوبُكَ قَدْرَ أمواجِ البحر وقطراتِ المطر ، وذرّات الرّمال وورق الشجرِ ، فاهنأ واطمئنَّ بالاً ، وما دامتْ بين أضلاعِكَ في خير . هذه النفسُ التي تبحثُ معك عن الخير فأنتَ في خير .

تَوجَّهُ إلى الله وقلْ له: اللّهُمَّ أنتَ ربّي لا إلهَ اللّ أنتَ .. خلقتني وأنا عبدُكَ .. وأنا على عهدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطعتُ ، أعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنعْتُ .. أبوءُ لكَ بنعمتكَ عليَّ وأبوءُ بِذنبي، فاغفِرْ لي فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنُوبَ إلّا أنتَ.

قَطْفِرُ الْوَصْ الرَّوْضِ النَّهُ عَيْ الدَّعَاءِ وَاللَّهُ الدَّعَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاءِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَاءِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي



قال الرجل التائبُ وعيناهُ تفيضانِ بالدمعِ الغزيرِ فَرَحاً بها سمع: أيها العالم ، زرعْتَ زنابقَ الأمل الأمل في قلبي ، وفَتحتَ أمامي بابَ الأمل والرجاء ، اسمح لي أنْ أُقبِّلَ رأسَك ، وأن أشهدَ أمامك أني تُبتُ توبةً لو وُزِّعَتْ على أهل الأرض لكفَتْهم ...

ثم سأل الرجلُ هذا العالمَ عمّا يجبُ أن يفعلَهُ، فأجابَهُ: عليك من الآن أن تبحثَ عن أهل التقوى والصلاح والعلم فتصاحبَهم، وتُجالسَهم، وأن تُجانبَ أهل المعاصي وتغادرَ قريتَك التي أنت فيها، فلا خيرَ في البقاء في أرضِ السوء.



... وأنصحُ لك أن تنطلقَ إلى قريةٍ في المشرق فيها قومٌ صالحون ، يعبدونَ الله تعالى ويدعون ربَّهم آناءَ الليل وأطراف النهار ، فاعبدِ الله معهم ، ولا تفارقهم .. عسى أن تدخل الجنة التي تسعى إليها ، فتكون مع الصِديقين والشهداءِ والصالحين ، وحَسُنَ أولئك رفيقاً .

فانطلق التائب بأقصى ما يملك من سرعة، بنفسٍ توّاقة إلى لقاء أحبّة الله تعالى، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فرضي الله عنهم...



ولما كان في وسط الطريق، وافته المنية، وأسلم روحه لله بنفس راضية مطمئنة، وتقبّل اللهُ توبة عبدِه ، وأحبّ أن يُباهي به الملائكة، فاللهُ قلد فرحَ بتوبة هذا العبدِ أكثرَ من فرْحَة العَبْدِ نَفسِهِ ..فكيف لا يقبلُ توبتَهُ ، ويتباهى به أمامَ ملائكتِه!! وننزلتْ ملائكةُ الرحمةِ وملائكة العذاب تجتمع حول الرجل الميت، فقالت ملائكةُ الرَّحْمَةِ: جاء الرجُلُ تائباً إلى الله تعالى ومُقْبلاً بقلبه وجوارحِه، فهو من المؤمنين حقاً.. وقالت ملائكة العذاب: أهذا من المعقول؟ إنه لم يعمل خيراً قطّ ، فهو مِنَ العاصين، ولم يبدأ حياة الخير..

قِطَهِ وَانْهِ عَلَا إِلَى اللَّهِ وَظِرُ اللَّهِ وَظِرُ اللِّهِ وَظِرُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّ



وبينها هم في الحوار، أرسل الله واليهم ملكا، على هيئة آدمي يحكم بينهم، فارتضوه حَكما، على هيئة آدمي يحكم بينهم، فارتضوه حَكما، فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين (القريتين)، فإلى أيّها كان أقرب فهو له، فأوحى الله إلى أرضِ الشّرِ أنْ تتباعد، وإلى أرضِ الخير أن تتقرّب، فكان الرجل إلى القرية الصالحة أقرب بشبر واحد. فاحتضنته ملائكة الرحمة، وبكّل بشبر واحد. فاحتضنته ملائكة الرحمة، وبكّل الله سيّئاتِه حسناتٍ.

وإلى اللقاء يا أحبتي مع القصة الثانية

الصّارة أمّ كيم

والسلام عليكم ورجمة الله وبركاته

قِطَهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ الرَّفِظُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ

by E-Shaykh, pls make duaa for us الأنسا في الدعاع







3 3 3 3 5

محيي (الرس ليم

لا تنسنا في الدعاع

ارتَجَّ الحَيُّ كلُّهُ لفِقدانِ «عَمَّارٍ»، وامتلأ البيث صُراحاً وعويلاً؛ فالأُمُّ تلطِمُ خَدَّيْها، وتُرفعُ صوتَها بالنَّوحِ والبُكاء. وتُمَونُ ثِيابَها، وترفعُ صوتَها بالنَّوحِ والبُكاء. ومهما كانت النفوسُ حريصةً على سلامةِ أُمِّ عمَّارٍ، إلّا أنَّ ما صدرَ عن الأُمِّ جعلَها تفقدُ وعْيَها، فاجتمع عليها نساءُ الحيِّ، وأخَذْنَ يَسكُبْنَ الماءَ على وجهها، حتى أفاقتْ من يَسكُبْنَ الماءَ على وجهها، حتى أفاقتْ من

موجع.

لقد بَدَتْ مُتْعَبَةً ، كأنّها أجهدَتْ نَفْسَها في عملِ شاقٍ ، ولولا بريقٌ عَيْنَيْها ودموعُها المنسكبةُ ، لعَدّها الناظرُ من الأمواتِ ، ولسألنا

إغماءَتها وهي تنظُرُ لمن حولها بعينِ باكيةٍ وحُزْنٍ

الله َ لها الرحمة والمغفرة .. والحمدُ للهِ أَنْ أَفَاقَتْ ، والحمدُ للهِ أَنْ أَفَاقَتْ ، واستعادَتْ شيئاً مِن وَعْيِها .

أحسَّتْ أمُّ عمّارٍ في نفسِها القدرة على التكلُّم من جليدٍ ، فأعادت الكرَّة ، وأخذت تُردّد عِباراتٍ مُحْزِنةً ، والعرق يَتَصبَّبُ منها: أين ذَهَبْتَ يا حبيبى ؟ ليتنى أَدْفنُ إلى جانبك .. آه يا فِلذة كبدي.. كم طالَ انتظاري لقدومك!! وكم فرحْتُ وأنت تَكْبَرُ أمامَ عيني .. وياليتَ فرحتى دامَتْ .. لقد كنْتَ لى حُلماً جميلاً .. لكنَّكَ مضيت .. سُرْعان ما مضيت كغيمة صيفٍ أسرَعتِ الخطا .. عُدْ إِليَّ يا عينَ أُمِّكُ.. لا تتركني وحدي يا حبيبي. وفاضتْ عيونُ صاحباتها من الدمع متأثّراتٍ

قِطَهُ وَالْوَيْ اللَّهِ السَّارَةُ الْمُ لَيْعِ السَّارَةُ الْمُ لَيْعِ السَّارَةُ الْمُ لَيْعِ السَّارَةُ الْمُ لَيْعِ

بعباراتِها، وكُنَّ يطلقْنَ الآهاتِ الحزينة والزفراتِ المؤلِمة ، مما يزيدُ من جَزع الأم . قَالَتْ مُؤْمِنة : رحِمَ اللهُ ابنكِ يا أُمَّ عمّار .. اصبري يا أختاهُ ؛ فالقليلُ من الصّبْرِ فيه مزيدٌ من الأجرِ ، وإنَّ عِظمَ الأجرِ على قَدْرِ المصيبةِ ، وإنَّ ما يُصيبنا كفّارة لذنوبنا. كان عليكِ أنْ ترددي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ وقولَ رسولِ اللهِ عَلَيْةِ: «اللَّهمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبتَي ، وأَخْلِفْ لِي خيراً منها». فَكِري يا أُمَّ عمّارِ في ثـوابِ المصيبةِ تَسْهُلُ عليكِ ، وسيَفْتَحُ لكِ الصعيرُ يومَ القيامةِ باباً من أبواب الجنة .. ولَئِنْ صبَرْنا فالمصيبةُ واحدة ، أمّا إذا جزعنا فالمصيبة اثنتانِ.

قَضْفُ وَالْوَتُكُانُ مِنَ الْيُوطِ الْلَهُ وَيَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ

تضايقًتْ جارةٌ من الجاراتِ من حُسْنِ حديثِ مؤمنة ، فانْفَلَتَتْ من عِقالِها بعد قليلِ صبر ، وراحَتْ تَعِظُ مؤمنة بكلام ما هو بوعظ، ولا هو بخير : اتركيها يا مؤمنة ، دعي أُمَّ عمّارِ تفعلُ ما تريدُ ، وتقولُ ما تشاءُ . . إنه ابنها وليسَ ابنكِ ، ومَنْ يُضْرَبْ بالسِّياطِ لا كَمَنْ يُصْى عددَ الضرباتِ .

لكنّ أُمَّ عمّارٍ أسكتتْ هذه الجاهلة ، فقدِ التفتَ المرأةُ المصابةُ بفقدِ ابنها إلى مؤمنة ، وقالَتْ : بل حدّثيني يا أختي .. لقد بَرّدْتِ قلبي .. وإنني لعطشى إلى مِثْلِ أحساديثِكِ أَطفىء بها لهيبَ جسوانحي ، وأزيلُ حسرً أُطفىء بها لهيبَ جسوانحي ، وأزيلُ حسرً صَدْري .

قَطَهُ وَالْعَمَالَ إِن الْبِوضِ الْبَوْعِيْ الْبَوْعِيْ اللَّهِ عِيْ السَّارَةُ أَمْ سُكِيمٍ

وراحَتِ الآذانُ والقلوبُ تُصْغي إلى مؤمنة وهي تقولُ: ليسَ هناك أكرمُ على اللهِ مِنْ رسولِ الله عَلَيْ ، ومع ذلك فقد فقد رسولُنا ابنه إبراهيم، وذرفتْ عيناه وهو يقولُ: « إنَّ العينَ لتدمّعُ ، وإنّ القلبَ ليَخْشَعُ ، وإنّ القلبَ ليخشعُ ، وإنّ الله إبراهيمُ لمحزونونَ ، ولا نقولُ إلا ما يُرْضي الله إبراهيمُ لمحزونونَ ، ولا نقولُ إلا ما يُرْضي الله ربّنا: إنّا لله وإنّا إليهِ راجعونَ ».

وتنطِقُ أُمُّ عمَّارٍ بِمَا يزيدُ من أَجْرِها: ﴿ إِنَّالِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ كيفَ غابَ عني أنَّ تمزيقَ الثيابِ والعويلَ والنوحَ من عاداتِ الجاهليَّةِ الثيابِ والعويلَ والنوحَ من عاداتِ الجاهليَّةِ التي لا يَرْضى عنها الإسلامُ ؟! اللَّهمَّ إني أستغفِرُكَ وأعوذُ بِكَ من الهمِّ والحزَنِ والجَزَعِ والفَزعِ .

قِصْ فَانْ فَكُونُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

قالت مؤمنة: لا عليك يا أختاه فالله لا يُؤاخذُنا إنْ نسينا أو أخطأنا، ويغفرُ لنا ما قُلْناهُ وما فَعَلْناهُ مِمَّا لا يرضى عنه ، وكأني بكِ تتذكرينَ اليومَ قِصّة أُمّ سُليم - رضى الله عنها - فقد كانت صحابيّة جليلة ، اعتنقت الإسلام، وعملَتْ بَهَدْي آياتِ القرآن الكريم، و سُنَّةِ النبيِّ عَلَيْهِ ، وكانتْ متزوِّجَةً رجلاً في الجاهلية اسمُهُ مالِكُ ، وهو والدُ الصحابيِّ أنس بن مالك رضي الله عنه. فلما أسلمَتْ عرضت على زوجها الإسلام، فأبى، وغاضبها، وخرج هائماً على وجهه إلى الشام ، ومات بعيداً عنها غيرَ مأسوفٍ عليهِ.

وأبْدَهَا اللهُ بِهِ زُوجِاً آخِرَ ، عُرِفَ بِتقواهُ

قَطْهِ وَالْفَالِيَّا اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ وَظِنَ اللَّهِ وَظِنَ اللَّهِ وَظِنَ اللَّهِ وَظِن اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَظِن اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِي وَاللَّهُ والللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللِّهُ وَاللَّهُ ا

المنافع المناف

وصلاحِهِ، ورضيتُ إسلامَهُ مَهْراً لها.. إنّهُ أبو طَلْحَةَ رضيَ الله عنه. وأمَلَ الزّوجانِ أن يُثْمِرَ النواجُ ولداً صالحاً يكونُ قُرَّةَ عين لها، يَسْتَمتعانِ برُوْيَتِه، ويُربيّانِهِ تربيةً صالحةً حتى يدعُو لها بعدَ موتها، فلا ينقطعَ عملُها. وحَمَلَتْ أُمُّ سُليْم، ولمْ تُخْفِ فرحتَها، وزَفّتِ البُشْرى إلى الأبِ الصّالح، فحمِدَ الله على ما أنعمَ عليه.

وكبِرَتِ الفرحةُ حتى تم الحملُ ، وَولَدَتِ الصحابيّةُ الجليلةُ ولداً جميلاً ، أغدقتْ عليه من فيضِ حنانِها وعطفِها، آملةً أن يكبَرَ وينمُوَ على البِرِّ والتّقوى .

ولأمر يُريدُهُ اللهُ تعالى مرض الصغيرُ ، وأخذ يشكو .. واستعملت الأم ما سمِعَتْ به من أنواع العِلاج ، وأحاطتُهُ بالعِنايةِ والرّعايةِ ... وفوجِئتِ الأُمُّ بالصّدمةِ كاملةً ؛ فالأبُ خارج البيت ، والصبِيُّ يلفِظُ آخِرَ أنفاسِهِ .. ومات الصّغيرُ ، فبكتِ الأُمُّ ، وسلّمَتْ أمرَها إلى الله قائلة : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ . وذرَفَتِ المزيد من الدموع الحارّةِ وهي تقولُ لجارتها: إِنَّ فِي الكِلِد لِجمرة لا تُطفئها إلَّا العَبْرَةُ ... الحمدُ للهِ على كلُّ حالٍ .. لا تُحَدِّثْنَ أبا طلْحَة بابنِهِ حتى أكونَ أنا التي أُحَدِّثُهُ ، فلا أريدُ أنْ يصيبَهُ ما أصابني من الحزن .

وتابَعَتْ أُمُّ سُليم رضيَ الله عنها: سأُبلِّغُهُ

قَطَهُ وَالْوَالِمُ الْهِ وَظِنَ الْبَالِيَ عِنْ الْهِ وَظِنَ الْبَالِيَ عِنْ الْهِ وَظِنَ الْبَالِيَ عَلَى السّارَةُ الْمُ سُكِيمِ

لا تسنا في الذعاع

بلُطْفِ حتى لا يكون وَقْعُ النّبَا عليهِ شديداً، فأنا أعلمُ مدى رهافة إحساسِه ورِقّةِ مشاعرِه، وأعلمُ مقدارَ حبّهِ للصغيرِ.

وعاد أبو طلحة ، ودخل البيت ، فألقى السلام ، وسأل عن الصبي ، فهو في شوق إليه وحُزْنٍ عليه . فقالت له زوجتُهُ: إنهُ هادئٌ والحمدُ لله ، بل هو الآن أهدا وأسكنُ مِنْ أيّ وقتٍ مضى .. فأرجو أنْ تكونَ مرتاحَ البال .. اجلس ، ونَلْ نصيبَكَ منَ الراحية ؛ فقد أعددْتُ لك العشاءَ ... وتناولَ أبو طلحة طعامَهُ ، وصورةُ ابنِهِ لا تفارِقُهُ ، ويرجو مِنَ اللهِ تعالى أنْ يكونَ بخير .

رأى أبو طلحة زوجتَهُ أمَّ سُليْم قد تَزيّنت له

قَطْهُ وَالْعَلَا اللَّهِ مِن الرِّوطِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

أحسنَ ما كانت تصنعُ مِنْ قَبْلُ ، وحبَّبَتْ إليه أَنْ يرتاحَ في فراشِهِ ، عساهُ يُخَفِّفُ من تَعَبهِ . واستيقظا في الفجر، وقالا: الحمدُ لله الذي أحيانا بعدَ ما أماتنا وإليهِ النُّشورُ . وبعدَ صلاةِ الفجر، وعودة الأب من المسجد، قالت له زوجتُهُ: يا أبا طلحة ، لو أنَّ قوماً أعارونا إناءً ، ثم طلبوا الإناءَ ، فهاذا نَفْعَلُ؟ هل نمنعُهم إناءَهم؟ قال: لا .. بل نعطيهم إناءَهم. قالت: فاحتسب ابْنك .. إنّه انتقل إلى رحمة الله تعالى .

تألم الزوج رضي الله عنه لإخفائها النبأ عنه .. وحساولت أم سُليم أنْ تُخفِّف من ألم المصيبة وتواسية ، فقالت : أنت تعلم يا أبا طلحة أن وتواسية المناسة المناسة المناسقة المناسقة

قِطَهِ وَالْوَالْوَالْ الْرَافِ الْرَافِ الْرَافِ الْرَافِ الْرَافِ الْرَافِ الْمَارِدَةُ الْمُ مُ لَيْمِ

أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا من هِباتِ اللهِ تعالى، ومن أماناتِهِ المستودَعَةِ، يُمْتِعُنا بها إلى أجلٍ معدودٍ، ويَقِبْضُها في وقتٍ معلوم، وفرض علينا الشُّكْرَ إذا أعطى، والصبرَ إذا ابتلى.

والصبيُّ يا أبا طلحة قد متَّعنا اللهُ به في غِبطة وسرور، وقبضَهُ بأجرٍ كبير إِنْ صَبَرْنا واحتَسَبْنا. للهِ تعالى ما أخذ وله ما أعطى ، وكلُّ شيءٍ عنده بأجلٍ مُسَمَّى ، فاصبِرْ ، واحتَسِبْ . وما كان بأجلٍ مُسَمَّى ، فاصبِرْ ، واحتَسِبْ . وما كان الجَزَعُ لِيرُدَّ ميّتاً أو يَطْرُدَ عنا حُزْناً .

وانطلَقَ السزوجانِ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْكِةً ، وأَخبراهُ بِما كان ، فابتسمَ لهما الرسولُ الهادي عليهِ الصلاةُ والسلامُ ، وقال: « باركُ اللهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ، وقال: « باركُ اللهُ

قَطْفِي النَّامِ الْبِيْفِي النَّامِ الْمُلِي النَّامِ الصَّارَةُ أَمُّ لَيْمِ الشَّارِةُ أَمُّ لَيْمِ الشَّارِةُ أَمُّ لَيْمِ الشَّارِةُ أَمُّ لَيْمِ الشَّارِةُ أَمُّ لَيْمِ الشَّارِةِ الشَّارِةُ أَمُّ لَيْمِ الشَّارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ الشَّارِةِ السَّارِةِ السَّالِي السَّارِةِ السَّالِي السَّارِةِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ

لكا في ليلتِكما »، ثم دعا لهما أنْ يَهبَهما الله ولداً غيرَهُ. واستجابَ الله دُعاء رسولِهِ الكرِيْم، وحملَتِ الله وحملَتِ الله من الله وحملَتِ الله من الطفلِ المبارّكِ.

ولما أمَّتُ أُمُّ سُليم تسعة شهور بحملِ الجنين، كانت في سفَرٍ مع الرسول عَلَيْهُ، واقتربَ الرَّحْبُ من المدينة ، فجاءَها المخاض، فبقي معها أبو طلحة مُحْرَها ، فهو - كغيرهِ فبقي معها أبو طلحة مُحْرَها ، فهو - كغيرهِ من الصحابة - يُحبُّ أن يُلازمَ رسولَ الله ، فقال : اللّهُمَّ إنَّكَ تعلَمُ أنَّهُ يَطيبُ لي أنْ أخرُجَ مع رسولِ الله إذا خَرَجَ ، وأدخُلَ معه إذا دخَلَ ، وقد احتبَسْتُ بها ترى .

وكأنه دعا ربَّه ألا يحرِمَه من الدخولِ مع الرسولِ العظيم . وما كان اللهُ لِيُخْزِيَهُ قطُّ ، فها

قِطَهُ وَانْهُ عَلَا إِن الْهِ وَظِنْ الْبُوعِيْ اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعَلَيْ اللَّهِ وَعِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هي ذي أمُّ سُليم تُخبِرُهُ أنها لا تشعرُ بالآلام التي كانت تشعر بها سابقاً في حال الولادة ، وأشارَتْ إليهِ أَنْ ينطلِقَ بها ، فانطلقا حتى قدما المدينة ، حيث زَفَّ الكونُ كلُّهُ البشرى بولادة الصبيّ المبارَكِ ... وحملَهُ الأبُ الصّابرُ بينَ يَدَيْهِ ، ثم انطلقَ به أخوه أنس رضي الله عنه إلى بيت رسول الله عَلَيْة ، وكان صباحاً جميلاً يَستقبلُ فيه الرسولُ ذاكَ المولودَ الحبيبَ .. وابتسمَ في وجهِ أنسٍ مُبارِكاً له ولأمّه ولزوجها. وتناول الرسول الكريم تَراتٍ كانَ يحملُها أنسٌ ، ووضع واحدةً منها في فمِه الطاهر الشريفِ، ثم جعلَ يُحَنِّكُ الصغيرَ ( يُدْخِلُها في فم المولودِ يَدْلُكُ بها حَنكُهُ)، وسيّاه اسماً

قِصْ قَانِهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاءِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَاءِ

جميلاً، إنّهُ (عبدُ الله).. مرحباً يا عبدَ الله، ومرحباً بقدومِكَ المبارَكِ، وأهلاً برجلٍ من الأنصارِ يُخْبِرُنا عنكَ فيقولُ: فرأيتُ تسعة أولادٍ من أولادٍ عبدِ الله الذي باركَهُ رسولُ الله عندي باركَهُ رسولُ الله عنديد الله الذي باركَهُ رسولُ الله عنديد الله الذي باركَهُ رسولُ الله عنديد الله

وبُورِكْتِ يا مؤمنة ، يا مَنْ أحسنْتِ اختيارَ الحديث .. وما خابَ صاحبُ مُصيبة اقتدى برسولنا عَلَيْهُ وبصحابتِه الكرام .. عليهمْ جميعاً أحسنُ الرضوانِ والسّلام .

قِطَهُ وَانْهِ كُلُوا اللَّهِ اللَّهِ وَظِرَ اللَّهِ وَظِرَ اللَّهِ وَظِرَ اللَّهِ وَظِرَ اللَّهِ وَظِرَ اللَّهِ وَظِرَ اللَّهِ وَعَلَى الصَّارَةُ أَمُّ مُ لَيْمٍ







32/3956

محيى (الرين ليمة

لا تنسنا في الدعاع

جَلَسَ الملِكُ على عرشِه كالطّاووس، والشّررُ يتطايرُ من عينيهِ ، والجندُ خائفونَ بينَ يدَيْهِ ، فهو يملكُ قلباً كالحجارةِ أو أشدُّ قسوةً . هنز الملكُ رأسَهُ علامة السّماح للسّاحر أنْ يَمثلَ أمامَهُ. فدخلَ السّاحيرُ ، ووقفَ بين يَدَي الملكِ ذليلَ النَّفسِ خافِضَ الرَّاسِ قائلاً: أشكرُ مولاي لِسهاحِهِ لي بمقابلِتِه .. وقد جئتُ لأَبْل غَكَ أني غدوْتُ ضعيفَ الجسم واهِنَ العَظْم .. وأخافُ إِنْ مِتُّ أن يمـوت السّحرُ معي .. فلْيَأْمُرُ مولايَ بغلام ذكيٍّ أعَلَمُهُ السِّحرَ ومبادِئَهُ .

قالَ الملكُ: شكراً لك أيما السّاحرُ، لقد أفنيْت عمرَكَ في خِدمتي، وكنْتَ وفيّاً مُخْلِصاً.. وسأنفِّذُ رغبتك.

وصدر الأمر الملكي بالبحث عن مطلب الساحر، فوقع الاختيار على غلام يافع ، جميل الساحر، فوقع الاختيار على غلام يافع ، جميل الوجه ، دائم الابتسامة ، طيب النفس ، حاد الذكاء .

نظرَ السّاحرُ إلى الغلامِ نظرةً فاحِصةً مُتَأمِّلةً، وحاورهُ بعضَ المحاورةِ ، فعَلِمَ أَنَّ هذا الغلامَ كَنزُ ممينُ ، فقال: قد أحسنوا في اختيارِكَ .. وإنّي ثمينُ ، فقال: قد أحسنوا في اختيارِكَ .. وإنّي لأراكَ راجحَ العقلِ سديدَ الرأي ناميَ الفِكْرِ مُتَفَتّحَ القلبِ .. وأرجو أن يصدُق ظنّي بِكَ .

وأخذ الغلامُ يتردَّدُ على الساحرِ، يتعلمُ منه مبادئ السحرِ، وهو كارهٌ لهذا العمل، غيرُ راضٍ مبادئ السّحرِ، وهو كارهٌ لهذا العمل، غيرُ راضٍ عن هذه المَهَمَّةِ. لكنه أمر الملكِ الظالمِ، ولا يستطيعُ أنْ يعصِيَ لهُ أمراً.

قَطْهِ فَانْ هَنَا إِلَى إِلَيْ وَظِنْ الْبَيْوَيْنَا لَا بَعِنْ الْبِيْرِينَا لَهُ وَالْعُلَامُ الْمُونِ لَا عَلَامُ الْمُونِ الْعَلَامُ الْمُؤْنِ الْعَلَامُ الْمُونِ الْعَلَامُ الْمُؤْنِ الْعَلَامُ الْمُؤْنِ الْعَلَامُ الْمُؤْنِ الْعَلَامُ الْمُؤْنِ الْعَلَامُ الْمُؤْنِ الْعَلَامُ الْمُؤْنِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللّ

وفي الطَّريقِ إلى السّاحرِ كانَتْ نداءاتُ خَجْلَى لِراهِبِ في صومعتِهِ تَستثيرُ سَمْعَ الغُلامِ كي يُصْغِيَ ويَعْنِيَ ما يُرادُ بهِ من الخيرِ . وأحبَّ الغُلامُ أَنْ يُقابِلَ هذا الرّاهب ، ويفتحَ قلبَهُ لنصائِحِهِ .. وكم كانت نفسُهُ ترتاحُ لِصَفَاءِ العابدِ العَالِم ونقائِهِ وحُلْوِ موعظَتِهِ ..

وغدا الصغيرُ يتوقّفُ كلَّ يومٍ عندَ محطّةِ الخيرِ، يتنزوَّدُ منها، ويدخرُ ما يصلُح لدنياهُ ولآخرتِ وللناسِ أجمعينَ، مُخْفياً أمرَهُ على السّاحرِ، حتى لا يوقِعَ به سوءاً. وطلب منه الرّاهبُ المؤمنُ أنْ يكتُمَ ذلك حتى يأذَنَ اللهُ بأمرٍ كان مفعولاً.. ونعْمَ ما ضنعَ.

ومعَ مرورِ الأيامِ اشتـدَّتِ الحَيْرَةُ على الغلامِ فإلى

فَضَهُ وَالْعَمْ اللَّهُ عَلَى اللُّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

متى يَبْقَى خَائِفاً مِنَ القصرِ والسّاحرِ والظُّلْمِ؟ وكيف يستطيعُ أن يهجُرَ السّاحرَ إلى الأبدِ؟ هاهو ذا يَرى من بعيدٍ حَشْداً كبيراً من الناس .. لا يستطيعُ أحدٌ منهم أنْ يُتابعَ طريقَهُ. ما الأمرُ

یا تری ؟

اقتربَ فلمحَ دابّةً مُحيفةَ الشَّكل سَدَّتْ عليهِمُ الطّريقَ ، وكادَتْ تُملِكُهُمْ فَزَعاً ورُعْباً.. فأخذَ حجراً صغيراً من الأرضِ ، وقال: اللّهمَّ إنْ كان أمرُ الرّاهبِ أحبَّ إليك من أمرِ السّاحرِ فاقتُلْ هذه الدابّة . ثم رماها، فقتلَها. فتعجّبَ الناسُ من فعلَتِهِ ، وأخذوا يَتَجمّعونَ حوله ، فهربَ إلى فغلَتِهِ ، وأخذوا يَتَجمّعونَ حوله ، فهربَ إلى السرّاهبِ يُحْبِرُهُ بها حَدَث وقلبُه يكادُ يخرجُ من صدرِه.

قِطَهِ وَالْعَالَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَالَ اللَّهِ وَالْعَالُ اللَّهِ وَالْعَالُمُ المُونِ اللَّهُ وَالْعَالُمُ المُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وما كانَ من الرّاهبِ إلّا أنْ هـ رَّأَ الغلام ، وهو يقولُ له : أيْ بُنيَّ ..أنت اليوم أفضلُ منّي .. وقد يقولُ له : أيْ بُنيَّ ..أنت اليوم أفضلُ منّي .. وقد بلغ من أمرِك ماسمِعْتُ ..فاعلَمْ أنّ الله معَك، وأنَّ الله معَك، وأنَّ المؤمنَ مُبْتَلى، وربها مَسَّكُ مكروهٌ.. فكنْ ثابت المؤمنَ مُبْتَلى، وربها مَسَّكُ مكروهٌ.. فكنْ ثابت القلبِ صابِراً .. وإيّاكَ أنْ تَدُلَّ عليَّ. أسألُ الله أنْ يكونَ في عونِكَ .

وازدادَ الغلامُ إيهاناً، وعلت مكانتُهُ في أعينِ النّاس؛ فقد أصبحَ بإذن اللهِ يُبْرِئُ الأكمة (الذي وُلِدَ أعمى)، ويشفي الأبرصَ وغيرَهما.

وسَمِعَ جليسُ الملكِ بأمرِ هذا الغلام، فأتى جدايا كثيرة، وانطلقَ إليه، وقال: إنني أعمى كما ترى، وإنْ أنتَ شفيتني وردَدْتَ بِصري فلكَ هذه الهدايا جميعُها.

قال الغُلامُ: أنا مثلُكَ لا أستطيعُ شِفاءَ أحدٍ، وإنَّ الذي يَشفيني ويَشفيكَ هو اللهُ تعالى، فإنْ آمنْتَ باللهِ عزَّ وجلَّ دَعَوتُهُ لكَ وهو يَشْفيكَ . وكم كانتُ فرحةُ الجليس كبيرةً ، عندما شفاهُ اللهُ تعالى، بعد أن أعلنَ شهادة التوحيدِ ، فَخَرَ من فورهِ ساجداً للهِ .

ودخلَ الرَّجلُ على الملكِ ، فجلسَ إليه كما كان يجلِسُ . ودُهِشَ الملكُ حينها وجدَ جليسَهُ مُبْصراً فقال له: مَنْ رَدَّ عليك بصركَ ؟ قال الرجلُ المؤمنُ : الله ربّي ردَّ عليك بصري . فاستَشاطَ المليكُ غضباً وهو يصرُخُ به : أولَك رَبُّ غيري ؟ أخْبِرْ ني عنِ الله وهو يصرُخُ به : أولَك رَبُّ غيري ؟ أخْبِرْ ني عنِ الله ي جعلكَ تعتقِدُ بإله غيري . ولم يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حتى دلّ على الغلام الصَّغيرِ .

قَطْصِ وَانْهِ عَلَىٰ سِنَ الْبِرُضِ الْنِيقِ عَيْ الْعَلَامُ المؤمن المَلِكُ وَالْعَلَامُ المؤمن

لا نسافي الدعاع

وأمرَ المليكُ أَنْ يُؤتى بالغلام، فجيء بِه، فقال لهُ: يا بُنيَّ .. أَوَ قَدْ بلغَ مِنْ سحرِكَ الذي تعلّمتَهُ عندنا أَنْ تُبْرئَ الأكمـة والأبرض، وتفعلَ مالا يُصَدَّقُ من شِفاءِ المرضى ؟!

قال الغلامُ: إنني لا أشفي أحداً ، وليسَ للسِّحْرِ أثرٌ في الشِّفاءِ ، وما كان لغيرِ اللهِ أنْ يَشفيَ الناسَ من أمراضِهم .

وهنا صرخَ الملكُ: سأُعلِّمُكَ أَنْ تكونَ مُؤَدَّباً مع رَبِّكَ. أنا ربُّكَ يا هذا، ولا ربَّ غيري ... ولا بُدَّ أن تذلَّني على الذي أفسدَ عقلَكَ، ودلّكَ على هذا الزَّعْم.

ولم يزَلْ يُعَذَّبُهُ حتى دلَّ على الراهبِ ، وأَسْقِطَ في يرَلْ يُعَذَّبُهُ حتى دلَّ على الراهبِ ، وأَسْقِطَ في يبدِ الملكِ .. لقد كانَ أخشَى ما يخشاهُ أَنْ يعبُدَ

قِطَهُ وَالْفَاعُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الناسُ رَبّاً غيرَهُ .. وهذا يَعني وعيَ الجميعِ وفقدانَهُ مُلْكهُ .

ولم تكُنْ أوامِرُ المليكِ لِتَتَأْخَرَ في طلبٍ مُستْعجَلِ: أحضِروا الرّاهبَ حالاً.

ولما مَثَلَ الراهبُ أمامَ الملكِ كانَتْ تهديداتُ الاستكبارِ تُحيطُ به ، فقال : أنتَ إذن رأسُ الاستكبارِ تُحيطُ به ، فقال : أنتَ إذن رأسُ الفتنةِ!.. أتريدُ مِنَ النّاسِ أنْ يعصوا أوامري؟! أترعُمُ أنَّ هُناك ربّاً غيري ؟ ارجعْ عن هذهِ الفكرةِ وإلّا فالموتُ في انتظارِكَ.

أبى الراهبُ هذا التهديدَ ، فقال: آمنْتُ بالله ربّاً، ولن تستطيعَ بإجرامِكَ وبَطشكِ أن تُزَحْزِحَ ولن تستطيعَ بإجرامِكَ وبَطشكِ أن تُنزَحْزِحَ عقيدتي .. فافعل ما بدا لك .

وما هي إلا دقائقُ حتى دعا الملكُ بالمنشارِ

قَطَهُ وَالنَّهُ عَلَيْ سِنَ الْبِي وَظِنَّ الْبَيْرَ عَيْ الْعَامُ الْمُونِ الْعَلَامُ الْمُونِ الْعَلَامُ المُونِ اللَّهِ وَلَيْ الْعَلَامُ المُونِ اللَّهِ الْعَلَامُ المُونِ اللَّهِ الْعَلَامُ المُونِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ اللّ

الأسافي الدعاع

فَوُضِعَ فِي مَفْرِقِ رأسِ الراهبِ المؤمنِ ، فشقَّهُ نِصْفِينِ حتى وقعَ شِقَّاهُ ، وما ردّهُ ذلك عن دينهِ وصوابهِ .

ثم أمر بجليسه ، فقال له: أمضيْتُ معك وقتاً طويلاً ، وأنت صاحبي - ونصيحتي لك أولى بأن تأخُذ بها - فارجعْ عن دينك ، وأبْقِ على صُحْبَتِنا . فأبى الرجلُ ، ففعلَ بِهِ مثلَ ما فعلَ بالراهبِ ، فأبى الرجلُ ، ففعلَ بِهِ مثلَ ما فعلَ بالراهبِ ، حيثُ وُضِعَ المنشارُ في مَفْرِقِ رأسِه ، فشقّه نصفينِ . وما كان ذلك لِيَرُدَّهُ عن دينِه .

ثم أمر بإحضار الغلام، فحضَر ، وأخذ الملك يُخاطِبُه بلهجةٍ يُظْهِرُ فيها العطف عليه:

ارجعْ عن دينكَ يا فتى ، وحسرامٌ على صغيرٍ مثلِكَ أنْ يُمْلِكَ نفسَهُ بِعَقيدةٍ فاسِدةٍ .. لا تحرِمْ مثلِكَ أنْ يُمْلِكَ نفسَهُ بِعَقيدةٍ فاسِدةٍ .. لا تحرِمْ

قَطَهُ وَالْعَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَامِ اللَّهُ الْعُلَا الْعُلَا اللَّهُ الْعُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

نفسَكَ من زهرة شبابِك ، وعُدْ إلى دين آبائِك وأجدادِك.

ولم يتراجَعِ الغلامُ عن دينه الصحيح، على الرغمِ عمّا رآهُ من مَصْرَع الراهبِ والجليسِ، فقال للملك: آمنتُ بالله ربّا، ولا ربّ لي غيرهُ ، واصنع بي ما شعْت ، فأمر جماعة من أصحابهِ أنْ يَذهبوا به إلى جبلٍ مرتفع ، فإذا ما وصلوا به هـ دوهُ وأنذروه ، فإنْ رجَعَ عن دينه فقد تمّ للملكِ ما أرادَ ، وإلا فلا نهاية له سوى الموتِ ، ليكونَ عبرةً لمَنْ يعتبرُ .

وهناك في أعلى الجبل دعا الغلام ربّه: اللّهُمّ الْخُونِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فرجَفَ بَهِمُ الجبلُ، واضطرب، الْفُونِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فرجَفَ بَهِمُ الجبلُ، واضطرب، فسقطوا، وعاد المؤمنُ الصغيرُ ثابتَ الخُطا مرفوع الرّأسِ، ودخل على الملكِ الظالمِ، فنظرَ إليه حائراً مدهوشاً...

قِطَهِ وَالْوَالْوَالُوالِ اللَّهِ وَالْعَالَمُ اللَّهِ وَالْعَالَمُ اللَّهِ وَالْعَالُمُ المُومِن المَلِكَ وَالْعُلَامُ المُومِن المَلِكَ وَالْعُلَامُ المُومِن المَلِكَ وَالْعُلَامُ المُومِن المَلِكَ وَالْعُلَامُ المُومِن

لا نسافي الدعاع

صاح الملك بالغلام غاضِباً: عجباً لأمرك! وأين الذينَ أرسلتُكَ معهم؟!

قال الغلام : كفانيهِم الله تعالى ، اهتز الجبل، فهلكوا .. أَبْعَدَ الله عني جريمَتَهُم التي أمَرْتَهُم فهلكوا .. أَبْعَدَ الله عني جريمَتَهُم التي أمَرْتَهُم بها .

غيظ الملك ، واشتد حَنقه ، فدفعه إلى نفر من أصحابه ، وقال: اذهبوا به ، فاحملوه في زورق ، وتوسطوا به البحر ، واقذِفوه ليبتِلعَهُ الماء ، ويكفينا شَرّة .

وهناك بينَ الأمواج دعا الصَّغِيرُ رَبَّهُ ، فاستجابَ اللهُ دعَاءَهُ وغرِقَ كلَّ من كان معَهُ، وعاد وحدَهُ ثابت اليقين ، واثقاً من عونِ الله له ، وما أحلى جوابَهُ للملك : كفانيهِمُ اللهُ تعالى ، فأصبحوا طعاماً للأسهاكِ .

قَطَهُ وَالْعَمْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ

وكاد الملكُ يتشقّقُ من غيظِهِ ، وصاحَ به الغلامُ مَعْلَوْهُ الثقةُ باللهِ : أيها الملكُ إنّكَ لسْتَ بقاتلي حتى تفعَلَ ما آمُرُكَ به . فصاحَ الملكُ بلا تَردُّدٍ : سأنَفِّذُ ما تقولُهُ ..

قال الغلامُ بصوتٍ مرتفع : تجمعُ النّاسَ في أرضِ بارزةٍ واسعةٍ ، وتربطني إلى جذعِ نخلةٍ ، ثم تأخذُ سَهْماً من كِنانتي ، وتضعُ السَّهْمَ في القوسِ، وتقولُ: بسم اللهِ ربِّ الغلامِ ، وترميني بالسَّهم ، فإنَّكَ إنْ فَعَلتَ هذا قَتَلْتَنِي .

قال الملكُ: رضيتُ بِذلِكَ. وجمعَ الناسَ في مكانٍ واحدٍ، وربطَ الغلامَ، وأمسكَ بسهم، ثم وضعَهُ في القوسِ.

قِطَهُ وَالنَّهُ عَلَىٰ إِلَىٰ الْبَوْخِ النَّهِ وَالنَّالَ اللَّهُ وَالغَلامُ المُونِ المَّلِكُ وَالغُلامُ المُونِ اللَّهِ وَالمُعْلَقُ المُونِ اللَّهِ وَالمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ المُونِ اللَّهُ وَالمُعْلَقُ المَّلِكُ وَالمُعْلِقُ المُعْلَقُ المُلْكِ وَالمُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللَّهُ المُعْلِقُ اللَّهُ المُعْلِقُ اللَّهُ المُعْلِقُ اللَّهُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ اللَّهُ المُعْلِقُ اللَّهُ المُعْلَقُ اللَّهُ المُعْلَقُ اللَّهُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لقد نفّذ الملكُ الشروطَ كلّها، ثم قال: بسم الله ربّ الغلام. و يَنطلقُ السّهمُ لِيستِقرَ في صُدْغِ الغلام المؤمنِ مُعْلِناً استشهادَهُ.

رأى النّاسُ بأُمِّ أعينِهِمْ صِدْقُ الغلام، فلم يتأخّرُ أحدُهم عن النّطق بأجملِ كلمةٍ ينطِقُ بها لسانٌ: آمنًا بالله رَبِّ الغلام .

وما أعظمَ مانزلَ بالملك من هَمٍّ وغَمٍ !! فقد وقعَ ما كان يَحْدرُهُ ، وآمنَ النّاسُ كلُّهم ، ولم يستطع الجنودُ ولا الأعوانُ أن يَجِدوا حلاً مناسباً يرددونَ به الناسَ عن الحقِّ .. ولم تُفْلِحُ أساليبُ الإغراءِ كلُّها في إبعادِهِمْ عن الإيهانِ باللهِ رَبِّ الغلام .

وحَارَ الملكُ في أمرهِ ، وأتاهُ بعضُ أصحابهِ وقالوا له: أرأيْتَ ما كنْتَ تحذرُ ؟ قد نزلَ بِك حَذرُك ...

قِطَهُ وَالْفِلَامُ اللَّهُ مِنْ الرَّفِظُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قد آمَنَ النّاسُ . فأمرَ أن تُحْفَرَ أخاديدُ (شقوقٌ) عظيمةٌ في الأرضِ ، وتُملاً بالحطب! وتُضْرَمَ بها النيرانُ . وقال لأعوانه : مَنْ لم يرجعْ عن دينِه من المؤمنينَ فألقوهُ في النّارِ رَغها عنه ، أو مُروهُ أنْ يُلْقِيَ بنفسِهِ .

وجاء دورُ امرأة تحملُ رضيعها بين يَدينا ، وما أَنْ وصلتْ إلى حافّة الأنْدودِ حتى أشفَقَتْ على الصغيرِ مِنَ النّارِ ، فأنطقَ اللهُ ولدَها (اصبري يا أمّاه ، فإنّكِ على الحقّ) فتلقّتُها الملائكة ، وحمَلَتْها إلى جنّة أُعِدَّت للصابرين .

فَظُهُ وَانْهَ عَلَىٰ إِلَى الْمُونِ الْبَوْضِ الْبَوْعِيْ الْمُعَالَمُ الْمُونِ الْمُعَالِمُ الْمُونِ الْمُعَالَمُ الْمُونِ الْمُعَالِمُ الْمُونِ الْمُعَالِمُ الْمُونِ الْمُعَالِمُ الْمُونِ اللّهِ وَالْمُعَالِمُ الْمُونِ اللّهِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُونِ اللّهِ وَالْمُعَالِمُ اللّهِ وَالْمُعَالِمُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَالْمُعَالِمُ اللّهِ وَالْمُعَالِمُ اللّهِ وَالْمُعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَالْمُعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لا تنسا في الدعاع





3300

محيي (البرين ليمة

لا تنسنا في الدعاع



لَفَّ الليلُ قَبِيلَةَ هُذَيْلٍ بَعَباءَتِهِ السّوداءِ ، وفي كلِّ مصدرٍ جَمْرةٌ ، وفي كلِّ بيتٍ صدرٍ جَمْرةٌ ، وفي كلِّ بيتٍ مأتمٌ وعويلٌ ، فقد قُتِلَ سَيِّدُ هُذَيْلٍ خالدُ بنُ مُفيانَ على أيدي المُسْلِمينَ ، ونال عِقابَهُ جزاءً وفاقاً لِغَدْرِهِ ومَحْرِهِ .

قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: يَا رَجَالَ هُ ذَيْلٍ عَلَيْكُم أَنْ تَنْتَقِمُوا لِسَيِّدِكُم خَالَدٍ، فَقَدْ فَقَدْنَا بِفَقْدِهِ قَمْراً منيراً وَسَيِّداً كَبِيراً، قلَّ أَنْ يَجُودَ الزمانُ بِمِثْلِهِ ... خَمَشْنَا الوُجُوهَ، ولَطَمْنَا الحَدودَ، ومَزَّقْنَا الجُيوبَ، وذَرَفْنَا الوُجُوهَ، ولَطَمْنَا الحَدودَ، ومَزَقْنَا الجُيوبَ، وذَرَفْنَا الدُّمُوعَ، بَكَيْنَا حتى كَادَتِ العيونُ تَجِفُّ مِنَ البُّكَاءِ، وتَأَوَّهْنَا حتى كَادَتِ العَيونُ تَجِفُ مِنَ البُّكَاءِ، وتَأَوَّهْنَا حتى كَادَتِ الصَّدورُ تَحْتَرِقُ مِنْ البُّكَاءِ، وتَأَوَّهْنَا حتى كَادَتِ الصَّدورُ تَحْتَرِقُ مِنْ البُّكَاءِ، وتَأَوَّهْنَا حتى كَادَتِ الصَّدورُ تَحْتَرِقُ مِنْ

قِطْهِ وَالْفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

لَمْيِ الْحُزْنِ واللوعَةِ، ونَكَبْنا حتى بُحَّتْ مِنّا الأَصْواتُ ... لكنَّ النّارَ التي في جوانِجِنا لن تُطفًأ الأَصْواتُ ... لكنَّ النّارَ التي في جوانِجِنا لن تُطفًأ إلّا بِدِماءِ المُسْلمِينَ فَهِيَ الّتي تَشْفي غليلنا ، وتُبَرِّدُ قُلوبَنا .



ومَرَّت الأيامُ ... وَدُبِّرتِ المؤامرةُ ... وقَدِمَ المدينةَ وَفَدٌ من هُـذَيْلٍ ، والتَقوا رسولَ الله عَيَكِيْمٌ ، وقالوا: يا رسولَ الله عَيَكِيْمٌ ، وقالوا: يا رسولَ الله عَنْ مَعَنا نَفَراً مِنْ رَسولَ اللهِ ... إنَّ فينا إسلاماً ، فابْعَثْ مَعَنا نَفَراً مِنْ أَصْحابِكَ يُفَقِّهونَنا في الدّينِ ، ويُقْرِئونَنا القرآن ، ويُعَلّمونَنا الإسلامَ .

وسُرَّ النَّبِيُّ - الذي أُرْسِلَ رَحْمةً للعالمينَ - بِقَوْ لِهِمْ، فبَعَثَ معهم سِتّةً مِنْ أَصْحابِهِ الأَنصارِ، وهُمْ: عاصِمٌ وخالِدٌ ومرْثدٌ وخبيْبٌ وزَيْدٌ وعَبْدُ اللهِ،

قِطْهِ وَالْعَمْ الْمِي الْمِيْ وَالْمَالِيَا الْمُعَالِي اللَّهِ وَالْمُعَالِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّا

الأسافي الدعاع

يُرافِقُهُمْ أَرْبَعَةٌ مِنَ المهاجرِينَ ، وَجَعَلَ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ أميراً عليهِمْ لِتَنفيذِ مَهَمَّتِهِمْ في نَشْرِ دينِ اللهِ وتعليم أركانِهِ وإخراج المشركينَ من الظّلهاتِ إلى النّورِ ، تملؤهم الفَرْحَةُ بِاخْتِيار رَسولِ الله لَمُمْ لِيَنالوا رضوانَ الله.



وَوَصلوا إلى مَوْضِعِ ماءٍ يُسَمّى الرَّجيعَ ، فكشرَ الكُفّارُ عن أنيابِهِمْ ، وكَشَفوا القِناعَ عَنْ وجوهِهِمْ ، ولكُفّارُ عن أنيابِهِمْ ، وكَشَفوا القِناعَ عَنْ وجوهِهِمْ ، واسْتَنْصَروا حَيّاً مِنْ هُذَيل عَلَيْهِم ، فَخَرَجَ إليهم ما يَقْرُبُ مِنْ مِئَةٍ مِنَ السِّجالِ الرُّماةِ ، وبأيديهم الشّيوفُ ، وفوجئَ الصَّحْبُ الكرامُ بِهذِهِ المكيدةِ ، السُّيوفُ ، وفوجئَ الصَّحْبُ الكرامُ بِهذِهِ المكيدةِ ، فأمَرَهُم عاصِمٌ أن يلجَووا إلى مَوْضِع قَريبٍ ، فأمَرهُم عاصِمٌ أن يلجَووا إلى مَوْضِع قريبٍ ، في يُحَرِّدوا أَنْفُسَهُمْ لِلْقِتَالِ ، لكنَّ القَوْمَ فَرِهِ ، ويُجَرِّدوا أَنْفُسَهُمْ لِلْقِتَالِ ، لكنَّ القَوْمَ المَوْمَ فَرَاهِ ، وَيُجَرِّدُوا أَنْفُسَهُمْ لِلْقِتَالِ ، لكنَّ القَوْمَ

فَضُونُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَاعِ النَّالْمُ عَلَى الدُّعَاءِ النَّالْمُ عَاءِ النَّالْمُ عَاءِ اللَّهُ عَاءِ النَّهُ عَاءِ النَّالْمُ عَاءِ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَاءِ النَّهُ عَاءِ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَل

أحاطوا بِهِمْ ، وقالوا لَهُمْ: إنّا ـ والله ـ لا نُريدُ قَتْلَكُمْ ، بِلْ لِنُبادِلَ بِكُمْ رِجالاً لنا هُمْ أَسْرى في مَكّة ، ولَكُمْ عَهْدُ الله ومِيثاقُهُ ألا نقتُلكُمْ ، فادْخلوا في الطّاعَة والأسْرِ ، واستَسْلِموا تَسْلَموا .

أما مرثدٌ وخالِدٌ الليثيُّ وعاصِمُ بنُ ثابتٍ فَقالوا: واللهِ لا نَقْبَلُ من مُشْرِكٍ عَهْداً ولا عَقْداً أبداً. وانْقَضَّ عَلَيْهِمْ مرثد حليفُ هزةَ عَمِّ النبيّ كالصّاعِقَةِ ، وقاتكَهُمْ خالِدٌ الليثيُّ بِكُلِّ ما أُوتِيَ مِنْ قُوَّةٍ قِتالَ الأبطالِ الشُّجْعانِ المؤمنِينَ حتى استُشهِدا. ولم يكُنْ أبو سليهانَ عاصِمُ بنُ ثابتٍ بالدي يَطْمئِنُّ إلى عَهْدِ كافِرٍ وميثاقِ مُشْرِكٍ ، وهم الندي يَطْمئِنُّ إلى عَهْدِ كافِرٍ وميثاقِ مُشْرِكٍ ، وهم لا يرعَوْنَ في المسلمين عَهداً ولا ذِمَّةً . قال عاصِمُ :

قَطَهُ وَانْهَ عَلَىٰ سِوَ الْيَوْضِ النِّبَوَيْ النِّبَوَيْ اللَّهِ وَضِ النَّهِ وَعَلَىٰ النَّبَوَيْ النَّبَوَيْ النَّبُوعِيْ النَّالَ صَدَقُوا

لا نسافي الدعاع

اللهُمَّ أَبْلِغُ نَبِيَّكَ ما حَلَّ بنا، ووقَفَ تُجاهَهُمْ كالليْثِ القَوِيِّ ، وهو الذي قالَ عنهُ رَسولُ الله عَلَيْهِ في غَزْوَةِ بَدْرِ: «هكذا نَزَلَتِ الحرثِ... مَنْ قاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ كَمَا يُقَاتِلُ عَاصِمٌ». وهو اللذي ثَبَتَ مَعَ الرَّسولِ في غَزُوةِ أُحُدٍ كَاجْبَلِ الرَّاسِخ ، فَقَتَلَ الكثيرَ مِنْ أَعْداءِ الله ورَسولِهِ وهُو يَقولُ للنبي عَلَيْ : فِداكَ أبي وأُمّي يا رسولَ الله. وهو الّذي عاهَدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يَمَسَّ مُشْرِكًا ، ولا يَمَسَّهُ مُشْرِكً... فَكَيْفَ يَـرْكُنُ إِلَى ذِمَّةِ مُشْرِكٍ غادرٍ ؟ وما زالَ يُقساتِلُهُمْ حتَّى قُتِل ، ونالَ ما يَصْبو إليه مِنَ الشّهادةِ ، وهُو يَقولُ : الموتُ حقٌّ والحياةُ باطلٌ ... اللهُمَّ إِني حَمَيْتُ دينكَ أُوَّلَ نَهاري ، فاحْم لي كُمي آخِرَ نهاري.



ولما استُشهد عاصم أحبَّتْ «هُذَيْل» أَنْ تَحْمِل رأسَهُ إلى سُلافة ، وهي التي بكتِ ابنيها اللذين قَتَلَهُما عاصِمٌ يومَ أُحُدٍ ، ونَذَرَتْ أَنْ تَشْرَبَ الْخَمْرَ بِرأسِ عاصِم، وها هي ذي الفرحَةُ ترتسِمُ على وُجوهِ بَعْضِ المُشْرِكِينَ ، وسَيَنالُونَ من سُلافَةَ جائِزةً كُبرى إنْ هم أعطوها ما تُحَقّقُ بِهِ حُلْمَها... ولم يَعْلَمُ وا أَنَّ الله استجابَ دعاءَ الشَّهيد، ومنعَ جَسَدَهُ مِنْهُمْ ، فقد حامَتِ الدَّبْرُ (الدبابير) بعاصِم، وكانت له كالمِظلَّةِ ، فما استطاعَ مُشْرِكُ أَنْ يَقْتَرِبَ منه ، فقالوا: دَعوهُ حتّى يُمْسِي ، فيَذْهَبَ عَنْهُ . وأَذِن الله تعالى لِلسّماءِ أَنْ تُمْطِرَ ، وبَعَثَ سيلاً، فاحتمل عاصِماً مَعَهُ ، وحَفِظ اللهُ العبدَ المؤمنَ مِنْ رِجْسِ المشركينَ في حَياتِهِ وبَعْدَ مَاتِهِ.

قَطْعِرُ قَالَوْ عَلَا إِلَى الْهِ وَظِنَ الْبُوعِيُّ الْبُوعِيُّ اللَّهِ وَظِنَ الْبُوعِيُّ اللَّهِ وَعِن اللّهِ وَعِن اللَّهِ وَعِن اللَّهِ وَعِن اللَّهِ وَعِن اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعِن اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ

لا تسنا في الدعاع



هؤلاءِ الثلاثةُ اسْتُشْهِدوا ، وغَدَوْا أحياءً عِنْدَ ربِّهم يُرْزَقُونَ . أما الشلاثةُ الآخرونَ وهم عبدُ الله وخُبيَبٌ وزَيدٌ ، فصد قوا مواثيقَ الكافرينَ الذين أَقْسَموا بالله ألا يُؤْذوا المؤمِنينَ ، فأسَرَهم هؤلاءِ الغادِرونَ ، وخَرَجوا بِهمْ إلى مَكَةَ ليبيعوهم فيها.

وفي الطريقِ استطاعَ عبدُ الله بنُ طارقٍ أَنْ يَنْزِعَ يَدُهُ مِنَ الْحَبْلِ الذي رُبِطَ به ، فاسْتَلَ سَيْفَهُ لِيُعَاتِلَهُمْ ، وصَاحَ : أيها الغادِرونَ . والله إنَّ لي في ليُقاتِلَهُمْ ، وصَاحِبَيْهِ لأسوةً (قُدُوةً) ، فاسْتَأْخَرَ عَنْهُ عاصم وصاحِبَيْهِ لأسوةً (قُدُوةً) ، فاسْتَأْخَرَ عَنْهُ القَوْمُ ، ورمَوْه بِالحِجارةِ حتى قَتَلوهُ .

وواصل المُشْرِكُونَ طريقَهم ومعهم الصّحابِيّانِ الصّابِرانِ خُبَيْبُ بنُ عَدِيٍّ وزيدُ بنُ الدثنة حتى الصابرانِ خُبَيْبُ بنُ عَدِيٍّ وزيدُ بنُ الدثنة حتى

وَصلا مَكّة ... فَباعوهما بِأُسيرَيْنِ لَمُمْ كَانَا بِمَكّة ، واشْتَراهما رَجُلانِ لِيَقْتُلاهما مُقَابِلَ أَبُوَيْمِا اللّذينِ واشْتَراهما رَجُلانِ لِيَقْتُلاهما مُقابِلَ أَبُويْمِا اللّذينِ قُتِلا على أَيْدي المُسْلِمينَ . وسُجِنَ البَطَلانِ المؤمِنانِ ، وكانا يَقْضِيانِ نهارَهما في العبادة والمؤمِنانِ ، وكانا يَقْضِيانِ نهارَهما في العبادة والاستغفارِ وليلَهما بالتهجُّدِ والدُّعاءِ .

سُجِنَ خُبَيْتٌ في بَيْتِ ماوِيةً . ولْنَسْتَمِعْ إلى ماوِيةً وهي تقول : واللهِ ما وَجَدْتُ أسيراً خَيْراً من خُبَيْبٍ... كانَ مَحْبُوساً في بيتي كما أَمَرني سيّدي ، ولقد اطَّلَعْتُ عليه في يوم مِنَ الأيام ـ وهـ و موثَقٌ بالحَدِيد \_ وإنَّ في يَدِهِ عُنقوداً مِنَ العِنَبِ مِثْلَ رَأسِ الرَّجُل، يَأْكُل مِنْهُ، وما في مكّة من ثَمَرَةٍ. وما أعلمُ في أرضِ الله عِنباً يُؤكلُ في ذلك الوَقْتِ... إِنْ هُوَ إِلَّا رِزِقٌ آتَاهُ الله إِيَّاهُ... وحينَ حَضَرَهُ القَتْلُ قال لي: أَرْسِلي إليَّ حَديدةً أَتَطَهَّرُ بِهَا (لِيَحْلِقَ بَعْض قَطْهُ وَالْفَيْ عَلَىٰ مِنَ الْبِرُونِ النِّبِي عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

الأسيافي الدعاع

شَعْرِهِ) ، فَأَعْطَيْتُ الموسى غُلاماً ، وقُلْتُ لَهُ: الدَّلِ البَيْتَ على هذا الرجلِ ، وأَعْطِهِ الحديدة . فانْطَلَقَ الغُلامُ بِها إليه ، فَفَطِنْتُ إلى مُمْقي ، وقُلْتُ فانْطَلَقَ الغُلامُ بِها إليه ، فَفَطِنْتُ إلى مُمْقي ، وقُلْتُ في نَفْسي : ماذا صَنَعْتُ ؟ والله إنْ أَصابَ الرَّجُلُ في نَفْسي : ماذا صَنَعْتُ ؟ والله إنْ أَصابَ الرَّجُلِ ... فلمّ ثَأْرَهُ بِقَتْلِ هذا الغُلامِ يكونُ رَجُلاً بِرَجُلِ ... فلمّ ناولَهُ الحديدة أَخَذَها مِنْ يَدِهِ ، ثُمّ قال : إنَّ أُمَّكَ ما خافَتْ غَدْري حينَ بَعَثَتْ بِكَ إليّ ، وَأَجْلَسَهُ على فَخِذِهِ ، وأَخَذَ يُلاعِبُهُ .

وتابَعَتْ ماوِيةُ قَوْلَهَا: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لي: أَتَّكْسَبِينَنِي أَقْتُلُّهُ ؟ إِنَّ ديني يَنْهى عن الغَدرِ وَالاغْتِيالِ.



ثم خَرَجَ المشركون بِخُبَيْبٍ إلى مَكانٍ قُرْبَ مكَّة يُسمى (التَّنْعيمَ) لِيَصْلِبُوه ، وكانوا قد أَعَدوا مِنْ يُسمى (التَّنْعيمَ) لِيَصْلِبُوه ، وكانوا قد أَعَدوا مِنْ

قَصْفُ الْوَصْفَالُوسَ الْحُرْضِ الْلِهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الدُّعَاءِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَاءِ

جُذوع النَّخْلِ صَليباً كَبيراً لِيُشِتوا فوقَهُ خبيباً، وَيَشُدُوا فَوْقَ أَطْرافِهِ الحِبالَ... فقالَ لَمُمْ خُبَيْبُ: إِنْ وَيَشُدُوا فَوْقَ أَطْرافِهِ الحِبالَ... فقالَ لَمُمْ خُبَيْبُ: إِنْ رَأَيْتُم أَنْ تَدَعونِي حَتّىٰ أَركَعَ رَكْعَتَيْنِ. قالوا: دونك فاركَعْ. فركَعَ ركعتَيْنِ أَتَّهُما وَأَحْسَنَها، وتوجّة فيها فاركَعْ. فركَعَ ركعتَيْنِ أَتَّهُما وَأَحْسَنَها، وتوجّة فيها إلى الله بِفِكْرِهِ وقلبِهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ على القَوْم، فقالَ: أما والله لولا أَنْ تَظُنُوا أَنِي طَوّلْتُ الصّلاةَ جَزَعاً وخَوْفا مِن القَتْلِ لاستَكْثَرْتُ منها. فكانَ أوّلَ مَنْ سَنَ مِنَ القَتْلِ لاستَكْثَرْتُ منها. فكانَ أوّلَ مَنْ سَنَ هاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ القتلِ لِلْمُسْلَمِينَ.

قسال رَهْطُ مِنَ المشرِكِينَ لَخُيثٍ : ارجِعْ عَنِ الإِسْلامِ نُخْلِ سَبيلَكَ . قال : والله ما أُحِبُّ أَنْ الإِسْلامِ وأَنَّ لِي ما في الأرضِ جميعاً... أَرْجِعَ عن الإِسلامِ وأَنَّ لِي ما في الأرضِ جميعاً... إنَّ قَتْلِي في الله لَقليلُ... اللهم إنِّي لا أَرى إلَّا وَجْهَ عَدُوِّ... إني آمنْتُ بالله رَبِّ العالمينَ ، وشَهِدْتُ أَنْ عَدُوِّ... إني آمنْتُ بالله رَبِّ العالمينَ ، وشَهِدْتُ أَنْ

قَطْهِ وَالْعَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

الأسافي الدعاع

لا إلىه إلّا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله... اللهُمّ بَلِغُ رسولُكَ عَنِي السَّلامَ.

ثم رَفَعَهُ بَعْضُهم على خَشَبَةٍ قائِلِين : لقد قَتَلْتَ أَبانا يومَ بَدْرٍ ، وهذا يومُكَ . فلما أَوْثقوهُ قالَ وهو ثابِتُ القلبِ رابطُ الجأشِ :

فلستُ أبالي حينَ أقْتَلُ مُسلِماً

على أيّ جَنْبٍ كانَ في الله مَصْرَعي ولسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدِقِّ تَخَشَّعِاً

ولا جَزَعاً ... إنّي إلى الله مَرْجِعي الله مَرْجِعي الله مَرْجِعي الله مَرْجِعي الله مَرْجِعي الله مَ إنّا قد بلّغنا رسالة رسولِك ، فَبَلّغهُ الغداة ما يُصْنَعُ بِنا.

وَتَوَجَّهَ تِ الرَّمَاحُ إِلَيْهِ مِنَّ قُتِل آباؤهم في بَدْرٍ ، وَتَوَجَّهَ تِ الرَّمَاحُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، فاستدارَ إلى وأَخَذَتْ تَنْصَبُّ عَلَيْه مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، فاستدارَ إلى

قِصْ الرَّفِظُ النَّهُ عَالَى الرَّفِظُ النَّهُ عَالَى الرَّعَامِ الرَّفِظُ الدُّعَامِ الرَّعَامِ الرَّعَامِ الدَّعَامِ المُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

الكَعْبَةِ ، وقالَ : الحمدُ لله الّذي جَعَلَ وَجْهِي نَحْوَ قِبْلَتِه الّتي رَضِيَ لِنَفْسِهِ ولنَبِيِّه وَلِلْمُ وَمِنينَ . ثُمَّ التفَتَ إلى المُشْرِكِينَ وقال : الله مَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً ، واقْتُلُهُمْ بَدَداً (مُتَفَرِقينَ) ، ولا تُغادِرْ مِنْهُم أَحَداً. ثُمَّ قَتَلُوهُ.

قال أحد الذينَ حَضَروا مَقْتَلَ خُبَيْبٍ حينَ قُتِلَ : «ما خَطَرَتْ على قلبي هذه الدعوةُ وأنا في مَجْلِسٍ الله غُشِيَ عَلَيَ» . وصَعدتِ النَّفْسُ المطْمئِنَةُ إلى بارِئها راضِيَةً مرضيّةً .

واسْتَجَابَ الله تعالىٰ دَعْوَة خُبَيْبٍ، فأبلغ رسولَهُ ما حَلَّ بِخُبَيْبٍ وَصَحْبِهِ. وَبَدَا الحزنُ على وَجْهِ ما حَلَّ بِخُبَيْبٍ وَصَحْبِهِ. وَبَدَا الحزنُ على وَجْهِ رَسولِ الله عَلَيْهِ ، وَطَلَبَ مِنَ اثنيْنِ مِنَ الصّحابَةِ أَنْ يُنزِلا جُثهانَ الشَّهيدِ... وحَمَلَهُ النَّرُ على فَرَسِه ، وَهُ وَ رَطْبٌ لم يَتَغَيَّرُ مِنْهُ شيْءٌ ، وَلَحِقَهُما المشركونَ ، وَهُ وَ رَطْبٌ لم يَتَغَيَّرُ مِنْهُ شيْءٌ ، وَلَحِقَهُما المشركونَ ،

قَطْعُرُ فَانْهِ عَلَىٰ إِن الْيُوطِ النَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ النَّهِ فَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ فَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

الأستافي الذعاع

فُوقَعَ خُبَيْبٌ إِلَى الأَرْضِ. فَمَضَى الزبيرُ غَيْرَ بَعيدٍ، ثَم الْتَفَت، فَلَمْ يَرَهُ، كَأَنّ بُقْعَة طاهِرَةً مِنَ الأَرْضِ كَانَتْ فِي انتظارِهِ لِتَضْمَّهُ تَحْت ثَراها الطَّيِّب، فليْسَ كَانَتْ فِي انتظارِهِ لِتَضْمَّهُ تَحْت ثَراها الطَّيِّب، فليْسَ لهُ قبرٌ معروفٌ لأَنَّ مكانَهُ فِي كُلِّ قَلْبٍ مُ وَفِي وَفِي ذَاكِرَةِ التّاريخ.



أما زيّد فاقتيدَ إلى (التّنعيم) أيضاً بعْد حَبْسِهِ، تُزيّنُ ثَغْرَهُ ابْتِسامَةُ الرِّضا، فَقَالَ لَهُ أبو سُفيان: تُزيّنُ ثَغْرَهُ ابْتِسامَةُ الرِّضا، فَقَالَ لَهُ أبو سُفيان: أَسْتَحْلِفُكَ بِالله يِا زيدُ أَتُحِبُ أَن محمداً الآنَ في مَكانِكَ الذي أنت فيه تُضْرَبُ عُنْقُهُ وأنك سالمٌ في مَكانِكَ الذي أنت فيه تُضْرَبُ عُنْقُهُ وأنك سالمٌ في أهلِكَ ؟

قال رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاهُ: والله ما أُحِبُّ أنَّ عَمالًا وَالله ما أُحِبُّ أنَّ عَمالًا وَالله ما أُحِبُ أنَّ عَمالًا وَالله عَمالًا وَأَنْ الله عَنْهُ وَأَنْهُ مُعَانِي تُصِيبُهُ شُوكَةٌ تُؤذيهِ وأنا

قَطْفِي النَّالَةِ مِنْ النَّهِ فِي الدُّعَاءِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَاءِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَاءِ

جالسٌ في أهلي... فِداكَ نَفْسي يا رسولَ الله . فقال أبو سفيان : ما رأيت مِنَ الناسِ أحداً يحبُّ أحداً كحبُ أصحاب مُحَمّدٍ محمداً .

إِنَّ الدُّنْيا كلَّها لَتَصْغُرُ أَمامَ حبِّنا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ، والسَّعُو أَمامَ حبِّنا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ، والسَّعُو أَغلى من الحياةِ وأَنْفَسُ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ والسَّعُو أَغلى من الحياةِ وأَنْفَسُ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ وَنَفيس . واستُشْهِدَ رَحِمَهُ الله على أَيْدي الطُّغاةِ الغادِرينَ مِنَ المُشْركينَ .

هؤلاء هُمْ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا الله عَلَيْهِ، وباعوا نُفوسَهُمُ ابتِغاءَ مَرْضاةِ الله، ولم يَخْشَوْا عَذاباً وباعوا نُفوسَهُمُ ابتِغاءَ مَرْضاةِ الله، ولم يَخْشَوْا عَذاباً ولا قَتْلاً ... وصَبَروا وَتَرَفَّعوا عَنْ حَياةٍ زائلةٍ لِينالوا عِنْ دَبِّم أَعْلَىٰ الدَّرَجاتِ، ولِيَلْحَقوا بِمَوْكِبِ الشهداءِ والصِّديقين... وحَسُنَ أولئِك رَفيقاً ...

فَيْضِ فَانْهِ عَلَىٰ سِنَ الْبِوضِ النِّبِيِّ عِيْ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ على اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

لا نسافي الدعاع







33

مح في المرس ليم

لا تنسنا في الدعاع



قالَ أبو بَرْزَةَ لِرَبِيعَةَ الأَسْلَمِيِّ : يا أبا فِراسٍ... إنّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ تُحِبُّ رسولَ الله عَلَيْكَ مُحَبَّةً مَلَكَتْ عَلَيْكُ شِغَافَ قَلْبِك ، وَجَعَلَتْكُ تُلازمُهُ يَوْمَكَ كُلُّهُ إِلَّا قَليلًا، وأَعْلَمُ أَنَّكَ لَمْ تَعْصِ لَهُ أَمْراً، حتى إِنَّهُ أَمَركُ أَنْ تَتَزَوّجَ فَأَطَعْتَ، ولم تُفَكّرُ بِالنّواجِ مِنْ قَبْل... فَحَدِّثْنِي فَإِنَّ أَذْنِي لا تَكُلُّ مِنْ سِيَرِ الصَّالحين. قالَ رَبِيعَةُ: سَاَّحَدُثُكُ ، وَلكنْ على أَنْ تُحدُّثنى أَوَّلاً عَنْ جُلَيْبيبٍ فَهُ وَ \_ كَمَا تَعْلَمُ \_ مِنْ قَبيلَتِنا، وَزُوَّجَهُ رسولُ الله ﷺ كَمَا زُوَّجَني ، وإنّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ عَنْهُ ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ حَدَّثَ بِخَبْرِهِ . قَالَ أبو بَرْزَة : سَاقُصُ عَلَيْكَ قِصْتَهُ ، جَعَلَ الله نهايتنا كنهايته رضى الله عنه.

قِطَهُ وَالْحَالَةِ مِنْ الرَّوْظِ النَّوْظِ الدَّعَاءِ لَا تَعْسَنَا فِي الدَّعَاءِ

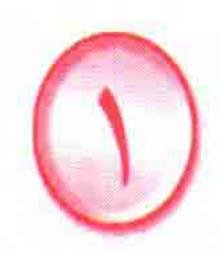

كانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَصِيراً دَمياً... لكنَّ هذا لَمْ يُؤَتِّرْ على نَفْسِهِ المُؤْمِنَةِ السموقِنَةِ أَنَّ الله تعالى لا يَنْظُرُ إلى الصَّورِ والأشْكالِ ، بَلْ إلى التَّقْوى يَنْظُرُ إلى الصَّورِ والأشْكالِ ، بَلْ إلى التَّقْوى والأَعْمالِ ... وكان يُحِبُّ المُزاحَ، حتى إنَّ اسْمَهُ فيه دُعابَةُ، فَهُو لَيْسَ جِلباباً كَبيراً بل هُوَ جِلْبابُ صَغيرٌ «جُلَيْبيبٌ» وَأَرَادَ الرسولُ وَ السَّالِةُ تَزُوجِهَهُ فَقالَ رضي الله عنه: إنَّ النِّساءَ يَغُرُّهُنَّ الجَهالُ والطولُ والوسامة، وَسَتجِدني كاسداً يا رسولَ الله. قالَ رسولُ الله: وَسَعِلُ الله يَعْدَ الله لَسْتَ بكاسِدِ».

وتابَعَ أبو بَرْزَةً قَوْلَهُ: إنّكَ تَعْلَمُ يا صاحِبِي أَنَّ اللهُ عليهِمْ) إذا كان لأحَدِهِمْ ابْنَةٌ الأَنْصارَ (رِضُوانُ الله عليهِمْ) إذا كان لأحَدِهِمْ ابْنَةٌ فلا يُنوِّجُها حتى يَعْلَمَ إِنْ كان للنّبِيِّ عَلَيْهٌ حَاجَةٌ فلا يُنوِّجُها حتى يَعْلَمَ إِنْ كان للنّبِيِّ عَلَيْهٌ حَاجَةٌ فيها . فطلب رسولُ الله مِنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ

قَطْهِ وَالْحَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَظِنَ اللَّهِ وَظِنَ اللَّهِ وَظِنَ اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

الأساب في الدعاع

تزويجَ ابْنَتِهِ، فقال الأنصاريُّ: نَعَمْ، وكرامة يا رسولَ الله ونعمة عين. قالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «إني لَسْتُ أُريدُها لِنَفْسي».

قال: فَلِمَنْ يَا رَسُولَ الله ؟ قال: لَجُلَيبيبٍ. قال: حَتَّى أَشَاورَ أُمَّها.

فَذَهَب إلى أُمِّها، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ عَيْكِيْ يَخْطُبُ الْبُتَكِ. قالَتْ: نَعَمْ، ونِعْمَةَ عَيْنِ، قالَ: إنَّهُ ليس ابْنَتَكِ. قالَتْ: نَعَمْ، ونِعْمَةَ عَيْنِ، قالَ: إنَّهُ ليس يَخْطُبُها لِخُلْبِها لِجُلَيْبِيبِ. قالَتْ: لا يَخْطُبُها لِجُلَيْبِيبِ. قالَتْ: لا لَعُمْرُ الله... لا نُزوِّجُهُ... إنّهُ رَجُلٌ صالِحٌ، ولكنَّ ابْنَتَنَا لَنْ تُوافِقَ عَلَيْهِ، وَأَنْتَ أَعْرَفُ النّاسِ بِهِ.

وَهَمَّ الرَّجُلُ أَنْ يَعُودَ لِيُخْبِرَ النَّبِيَّ بِمَا قَالَتْ أُمُّهَا، فَقَالَتِ الفَتَاةُ: مَنْ خَطَبني إلَيْكُم ؟ فَأَخْبَرَهُا أُمُّها، فَقَالَتِ الفَتَاةُ: مَنْ خَطَبني إلَيْكُم ؟ فَأَخْبَرَهُا أُمُّها، فَقَالَتِ الفَتَاةُ: أَتَرُدُّونَ على رسولِ الله عَلَيْهِ أَمْرَهُ ؟ فَقَالَتِ الْفَتَاةُ: أَتَرُدُّونَ على رسولِ الله عَلَيْهِ أَمْرَهُ ؟ فَقَالَتِ الْفَتَاةُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ

قَطْمُ وَالْمُ الْرَوْظِ الْبَوْظِ الْبَوْظِ الْبَوْظِ الْبَوْظِ الْفَقِيرِينِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدَّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدَّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدَّعَامِ

### أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ﴾.

ادْفَعوني إلَيْهِ... فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعني... وَإِذَا أَتَاكُم مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَه فَزَوِّجوهُ... إِنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ أَعْلَمُ بِمَصْلَحتي ، وَأَعْرَفُ بِمَا يُناسِبُني... رَضيتُ بِمَنْ رَضِيَ بِهِ رسولُ اللهِ... وسَانْعَمُ مَعَهُ بِحَياةٍ زَوْجِيَّةٍ سَعيدةٍ...

### 

فانْطَلَقَ أَبوها إلى رسولِ الله عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: شَانْكَ بِها، فَزُوِّجُها جُلَيْبياً. فَكَانَتْ مِنْ أَسْعَدِ شَانْكَ بِها، فَزُوِّجُها جُلَيْبياً. فَكَانَتْ مِنْ أَسْعَدِ النِّساءِ. وكثيراً ما قالَتْ بَيْنَها وبَيْنَ نَفْسِها: صلى عليك الله يا خَيْرَ نَبِيِّ. لَقَدْ اخْتَرْتَ فَاحْسَنْتَ الاخْتِيارَ.

وتابع أبو برزة: إنَّ النّاسَ يا صاحِبي رَبيعةُ لا يَدْرونَ أَيْنَ الخيرُ ، واللهُ تعالى ورَسولُه أَعْلَمُ بالخيرِ

قِطَهِ وَالْمُعَالَىٰ مِنَ الْبِرُضِ النِّهِ عَيْ اللَّهِ عَنَّ النَّهِ عَنَّ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ

كُلِّهِ... لَقَدْ رَافَقَ هذا الرَّجُلُ الرَّابِحُ محمداً عَلَيْهِ فِي مُسْلِم... لَقَدْ رَافَقَ هذا الرَّجُلُ الرَّابِحُ محمداً عَلَيْهِ فِي غُرُواتِهِ ، وَأَبْلَى فيها بَلاءً حَسَناً ، وَأَبْدى مِنْ ضُروبِ الشَّجاعَةِ والإِقْدامِ ما أَثْلَج صَدْرَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ.

وَحِينَ انْتَهَتِ المعركة قال لِنْ حوله من الصَّحابة: «هَلْ تَفْتَقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟» قالوا: لا. قالَ: «لَكِنِي أَفْقِدُ جُلَيْبِياً». ثُمَّ قالَ: «فَاطْلبوهُ». قَالَ: «فَاطْلبوهُ». وَجَدُوهُ إلى جَنْب

وَبَحَثَ عَنْهُ الصَّحابَةُ حتى وَجَدوهُ إلى جَنْبِ سَبْعَةٍ مِنَ المُشْرِكِينَ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ. وأبلَغوا رسولَ الله عَلَيْ فقال: «قتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قتَلُوهُ... هذا مِنّي الله عَلَيْ فقال: «قتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قتَلُوهُ... هذا مِنّي وَأَنَا مِنْه» قالها مَرتين أوْ ثلاثاً. ثُمَّ وَضَعَهُ على ساعِدُ ساعِدُ الله عَلَيْ وَصَعَهُ في قَبْرهِ.

قَصْفُ وَالْحُالُونِ اللَّهِ وَالْحُالُونِ اللَّهِ وَالْحُالُونِ اللَّهِ عَلَى الدُّعَاءِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَاءِ

وَبَلَغَ زَوْجَتَهُ نَبَأُ اسْتِشْهادِهِ ، فَحَمِدَتِ اللهَ على حُسْنِ خِتَامِهِ ، وقَالَتْ: «فَلْيَرْحَهُ اللهُ... كَانَ نِعْمَ اللهُ وَسُنِ خِتَامِهِ ، وقَالَتْ: «فَلْيَرْحَهُ اللهُ... كَانَ نِعْمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ قَائِلاً: مُسْتَقَرِّ رَحْبَهِ الْخَيْرَ صَبَّا الله عَلَيْهُ قَائِلاً: «اللهُمَّ صُبَّ عَلَيْها الْخَيْرَ صَبَّا » فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ الله مَّ عَلَيْها الْخَيْرَ صَبَّا » فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَعْنَىٰ مِنْها.

قال ربيعةُ: رَحِمَكُ اللهُ أَيُّهَا الشَّهِيدُ... وَالآنَ يا أَبَا بَرْزَةَ سَأَقُصُّ عَلَيْكَ قِصَّتِي لِتَعْرِفَ ما ظَفِرْتُ بِهِ مِنْ خَيْرِ بِمُلازَمتي رسولَ الله وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ الله وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالل

لقد هداني الله إلى نور الإسلام وَرَحْمَتِهِ، وَأَنْقَذَني مِنْ ظَلامِ الجَاهِلِيَّةِ وَظُلْمِها، وكَانَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ ظَلامِ الجَاهِلِيَّةِ وَظُلْمِها، وكَانَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ أَحَبَ إليَّ مِنْ نَفْسي التي بَيْنَ جَنْبيَّ ... وَكُنْتُ أَلازِمُهُ في حِلِّهِ وَتَرْحالِهِ... في إقامَتِهِ وَسَفَرِهِ... لا أُطيقُ البُعْدَ عَنْهُ، ولا أَحْتَمِلُ فِراقَهُ... ولا أَجِدُ

قِطَهِ وَانْ عَلَا إِلَى الْبِينِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْ

الأحساق الذعاء

الطُّمانينَة إلَّا بِالقُرْبِ مِنَّنِ اصْطَفَاهُ اللهُ رَحْمَةً للعالمينَ. أَخْدَمُهُ مِنَ الفَجْرِ حتّى العِشاءِ أَجْلِسُ للعالمينَ. أَخْدَمُهُ مِنَ الفَجْرِ حتّى العِشاءِ أَجْلِسُ مُلاصِقاً لبابِهِ ؛ فَقَدْ يَخْتاجُني رَسولُ الله عَلَيْ لِبَعْضِ مَلاصِقاً لبابِهِ ، فَأَسْرِعُ إلَيْهِ. وَيَطولُ بِيَ الْوَقتُ وَأَنا أَسْتَمِعُ اللهِ عَلَيْهِ مَلاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ، في سُجودِهِ اللهِ قِراءَتِهِ في صَلاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ، في سُجودِهِ وَرُكوعِهِ، فَأَشْعُرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحاجَةٍ إلَيَّ ، فَأَرْجِعُ إلى مَأْوايَ ، أَوْ تغلِبْني عَينايَ فَأَرْقُدُ .

وكُنْتُ أَجِدُ فِي خِدْمَته مُتْعَةً لا تُحَدُّ وسروراً لا يوصَفُ وكانَ عَلَيْ يُعامِلُني بِلُطْفٍ وَلِينٍ ، وَيُحيطُني يوصَفُ وكانَ عَلَيْ يُعامِلُني بِلُطْفٍ وَلِينٍ ، وَيُحيطُني بِحُبِّهِ وَرِعايتِهِ وعِنايتِهِ ، مِمّا يَزيدُني إخلاصاً له وتَفانِياً في خِدْمَتِهِ .

وفي يَوْم مِنَ الأَيَّامِ قَالَ لِي: «يا رَبِيعةُ بنَ كَعْبِ سَلْني أُعطِكَ» فَقُلْتُ : أَنْظُرُ فِي أَمْرِي يا رسولَ الله ، ثُمَّ أُعْلِمُكَ ذَلِكَ .

فَضُونَ الْوَصَالَةِ مِنَ الْرَفِظَ الْبَوْعَ الْفَقِيرِينِ الْتُعَامِ الْرَفِظَ الْفَقِيرِينِ لَا تَنْسَنَا فِي الدَّعَاءِ

وَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي ، فَوجَدْتُ أَنَّ الدَّنْيا مُنْقَطِعَةٌ وَزائِلَةٌ ، وَأَنَّ لِي فيها رِزْقاً سَيانْتيني ويكفيني... فالله خَلقَني ، وَكَفِلَ لِي رِزْقي... وسَأَسْأَلُ سَيِّدي محمّداً لآخِرَتي ، فإنَّ مُعبِّل الله ، وَلَه مَنْزِلةٌ ساميةٌ عنْدَهُ... إنَّ الذي يَشْغَلُني سُوّالُ لا أَجِدُ لَهُ جواباً: أَرُافِقُ رَسُولَ الله فِي الْجَنَةِ يا تُرى ؟ لَوْ كَانَ لِي أَنْ أَرْفِقُ رَسُولَ الله فِي الْجَنَةِ يا تُرى ؟ لَوْ كَانَ لِي أَنْ أَرْفِقُ رَسُولَ الله فِي الْجَنَةِ يا تُرى ؟ لَوْ كَانَ لِي أَنْ أَرُافِقُ رَسُولَ الله فِي الْجَنَةِ يا تُرى ؟ لَوْ كَانَ لِي أَنْ أَرْفِقُ مَنْ فِي اللهُ فِي الْجَنَةِ يا تُرى ؟ لَوْ كَانَ لِي أَنْ أَرْفِقُ مَنْ عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ... فإنّي ـ يَعْلَمُ الله ـ أُحِبُ إِنسانٍ على وَجْهِ الأَرْضِ... فإنّي ـ يَعْلَمُ الله ـ أُحِبُ أَلله ـ أُحِبُ أَلله ـ أُحِبُ أَلله ـ أَرْفِقُ الله ـ أُحِبُ أَلله ـ أَرْفِقُ . . فإنّي ـ يَعْلَمُ الله ـ أُحِبُ أَنْ أُلازِمَهُ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ .

فَجِئْتُهُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ما فَعَلْتَ يَا رَبِيعَةُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يا رسولَ الله... أَسْأَلُكَ أَنْ تَشْفَعَ لِي إلى رَبِّكَ فَيُعْتِقَني مِنَ النَّارِ ، قالَ: مَنْ أَمْرَكَ بهذا يا رَبِيعَةُ ؟

قلت: لا وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ... ما أَمَرَني بِهِ أَحَدُّ،

قِطَهِ فَانْهَ عَلَىٰ مِنَ الْهِ وَظِنَ النِّبَوِّي النَّبَوِّي النَّوَظِنَ النَّبَوِّي النَّقِيمِ مِنْ الرَّواجُ الفَقِيمَ مِنْ

الأسافي الذعاع

فَصَمَت رسولُ عَلَيْ طَويلاً، ثُمَّ قَالَ لِي: «إِنِّي فَاعِنْ مَا عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجودِ». فاعْتَمَرْتُ بِأَمْرِهِ، واهْتَدَيْتُ بِهَدْيِهِ، فَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنَ فَاعْتَمَرْتُ بِأَمْرِهِ، واهْتَدَيْتُ بِهَدْيِهِ، فَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنَ الصَّلاةِ لَعَلِي أرافِقُهُ فِي رياضِ الْجِنانِ. فأكونَ مَعَ الطَّلةِ لَعَلِي أرافِقُهُ فِي رياضِ الْجِنانِ. فأكونَ مَعَ الطَّنياءِ والصِّدِين رضي الله عَنْهُمْ مَعَ الأنبياءِ والصِّدِيقِينَ والشَّهداءِ، وَحَسُنَ أولِئكَ رفيقاً.

وفي يوم مِنَ الأيّامِ قَالَ لِي : يا رَبيعةُ أَلا تَتَزَوَّجُ ؟ قُلْتُ : لا وَالله يا رسولَ الله... ما أُريدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، قُلْتُ : لا وَالله يا رسولَ الله... ما أُريدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وما عِنْدي مِنَ المالِ ما يَجْعَلْني أُكُوِّنُ أُسْرَةً .

والأهم من ذلك كلّب أنّ لا أُحِبُ أَنْ يَشْغَلَني عَنْكَ شَيءٌ.

فَأَعْرَضَ عَنِي ، ثمّ أعادَ السُّوّالَ ، فَتَحَيّلْتُ نَفْسِي بَعِيداً عن دِفْءِ عَطْفِهِ وَحُلْوِ حَديثِهِ وَلَذّةِ إطاعَتِهِ ، فَا أَريدُ أَن أَتَرُوّجَ... لَيْسَ بِاسْتِطاعتي فَأَجُبْتُهُ: ما أُريدُ أَن أَتَرُوّجَ... لَيْسَ بِاسْتِطاعتي تكُوينُ أُسْرَةٍ ، ولا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَني عَنْكَ شَيءٌ . فَعَرَفْتُ أَنْ يَشْغَلَني عَنْكَ شَيءٌ . فَعَرَفْتُ أَنْ سَيِّدَ الأنامِ ، عَلَيْهِ فَأَعْرَضَ عني ... فَعَرَفْتُ أَنَّ سَيِّدَ الأنامِ ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ، لا يُريدُ مِنِي هذا الجواب ... والله لَعْنِ بِما يُصْلِحُني في واللهِ لَـرسولُ الله عَلَيْهِ أَعْلَمُ مِنِي بِما يُصْلِحُني في اللهِ لَـرسولُ الله يَوْلِيهِ أَعْلَمُ مِنْ بِما يُصْلِحُني في اللهُ لَتَن وَلَّهُ لَيْنْ قالَ لي: أَلا تَتَرَوَّجُ لا قُولَنَ : بلي يا رسولَ الله ... مُرْني بِما شِئْتَ.

وفَرِحْتُ حِينَ قالَ لِي لِلْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ: يا رَبيعَةُ أَلا تَتَزَوَّجُ ؟ قُلْتُ: بَلى... مُرْنِي بِما شِئْتَ.

فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْطَلِقَ إلى حَيِّ مِنَ الأَنْصارِ كانوا لا يأمَرُنِي أَنْ أَنْطَلِقَ إلى حَيٍّ مِنَ الأَنْصارِ كانوا لا يأتون إلى النَّبِيِّ إلَّا قليلاً ، وَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ رَسولَ اللهِ يأتون إلى النَّبِيِّ إلَّا قليلاً ، وَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ رَسولَ اللهِ

قِطَهُ وَالْعَمْ اللَّهِ وَالْمَالِنَا اللَّهِ وَالْمَالِنَا وَالْمَالِمُونِ مِنْ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا

أَرْسَلَني إليهِمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُزَوِّجونِي امْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَأَنْ يُزَوِّجونِي امْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَأَنْ لَأُنْفِّذَ مَا أَمَرنِي بِهِ المُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسّلامُ ، وَأَنْ الأَعْرِفُ مِنْ أَينَ آتي بِاللّالِ مَهْراً لهذهِ المرأةِ .

وَصَلْتُ إليهِمْ ، وَقُلْتُ لَم : إنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ ، والله لا برسولِ الله عَلَيْهُ ، والله لا يَرْجعُ رسولُ رسولِ الله عَلَيْهُ إلاّ بحاجتِه .

فَشَعَـرْتُ بِهِمْ كَـانَّهُمْ أَهْلِي ، وَزالَتْ وَحْشَتِي ، وَتَلاشَى خَوْفِي . وَسَمَّيْتُ الفَتاةُ لَهُمْ ، فَأَرَوْنِي إِيَّاها ، وتَلاشَى خَوْفِي . وَسَمَّيْتُ الفَتاةُ لَهُمْ ، فَأَرَوْنِي إِيَّاها ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : نِعْمَ ما اخْتارَ لِي رَسولُ الله ، ولو اخْتَرْتُ غَيرَها .

زُوَّجوني... وما سَألوني مَهْراً لها ، فَحَسْبُهُمْ أمرُ رسولِ الله ، فَهُوَ أَغْلَى مِنْ كُلِّ غالٍ ونَفيسٍ . وقد

قِطْفُ قَانُونَ عَلَىٰ مِنَ الْيُونِ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ الدَّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ

كَانَتْ ـ وَالله ـ نِعْمَ المرأةُ الصّالِحَةُ التي يَرْضى عَنْها الزَّوْجُ لِدينِها وخُلُقِها وَجَمالِها ... وأَغْدَقَ عَلَيَّ أَهلُها الزَّوْجُ لِدينِها وخُلُقِها وَجَمالِها ... وأَغْدَقَ عَلَيَّ أَهلُها الظَدَايا ، وأكرموني غايَة الإِكْرامِ ، فكنْتُ كَأَنّني في حُلم جميل .

ولمَ يُنَغِّصْ عَلَيَّ سَعادَتِي إلّا شعوري أَنِي لَمُ أُقَدِّمْ لَمَا صَداقاً (مَهْراً) ، فَرَجَعْتُ إلى رسولِ الله عَلَيْ حَزيناً ، فَرَجَعْتُ إلى رسولِ الله عَلَيْ حَزيناً ، فَقُلْتُ : يا رسولَ الله أَتَيْتُ قَوْماً كِراماً ... زَوَّجونِي ، وقد دُموا لِيَ الهدايا ، وما سَألوني صَداقاً ، ولَيْسَ عِندي .

فالتفت الرسول عَلَيْ إلى بُريْدة زَعيم قبيلَتِنا، وقالَ لَهُ: «يا بُريْدة الأسلميّ اجْمعوا له وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ». فجمعوا لي وَزْنَ نواةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَخَذْتُ ما جَمعوا لي، فَأَتَيْتُ النّبيّ عَلَيْ فقالَ: «اذهب بهذا ما جَمعوا لي، فَأَتَيْتُ النّبيّ عَلَيْ فقالَ: «اذهب بهذا إليهِمْ فَقُلْ لهم: هذا صداقها».

قِطَهُ وَالْفَالِمُ الْمِحْ الْمِنْ الْمِحْ وَالْمَالِيَّةِ وَالْحَالَةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْحَالَةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْحَالَةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْحَالَةِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَالِيِّةِ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّةِ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِي وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِي الْمِلْمِلْ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْ الْمِلْمِلْ وَالْمِلْمِلْ الْمِلْمِلِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْ الْمِلْمِلْ وَالْمِلْمِلْ وَالْمِلْمِلْ الْمِلْمِلْ وَالْمِلْمِلْ الْمُلْمِلِي وَالْمِلْمِلْ الْمِلْمِلْ وَالْمِلْمِلْ الْمُلْمِلِي وَالْمُلْمِلِي وَالْمِلْمِلْ وَالْمِلْمِلْ الْمُلْمِلِي وَالْمِلْمِلْ الْمُلْمِلِي وَالْمِلْمِلْ الْمُلْمِلِي وَالْمُلْمِلِي وَالْمُلْمِلِي وَالْمِلْمِلْ وَلْمُلْ الْمُلْمِلِي وَالْمُلْمِلِي وَالْمُلْمِلْ الْمُلْمِلِي وَلْمُلْمُلِي وَالْمُلْمِلِي وَالْمُلْمِلْمُلْمُلِي وَالْمُلْمِلِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِلْمُ وَالْمُلْمِلِي وَالْمُلْمِلْمُلْمُلِي وَالْمُلْمِلِي وَالْمُلْمِلِي وَالْمُلْمِلِي وَالْمُلْمِلِ

الأسافي الدعاع

فَأْتَيْتُهُم فَرِحاً بِمَا أَكْرَمَني بِهِ رسولُ الله ، وقُلْتُ لَمُمْ: «هذا صَداقُها» ، فقبلوه ورضَوْهُ ، وَكَأْنِي قَدْ أَتَيْتُ لَمُمْ بِالمَالِ الوَفيرِ ، بل شَعَرْتُ أَنَّ هذه النواة مِنَ الذَّهَ بِالمَالِ الوَفيرِ ، بل شَعَرْتُ أَنَّ هذه النواة مِنَ الذَّهَ بِالمَالِ الوَفيرِ ، بل شَعَرْتُ أَنَّ هذه النواة مِنَ الذَّهَ بِالمَالِ الوَفيرِ ، بل شَعَرْتُ أَنَّ هذه النواة مِنَ الذَّهَ بِالمَالِ الوَفيرِ ، بل شَعَرْتُ أَنَّ هذه النواة مِنَ الذَّهَ بِالمَّلِ الْتُقَدَّرُ بِثَمَنٍ عِنْدَهم ، وقالوا : كَثيرٌ طَيِّبُ .

وبَعْدَ مُدَّةٍ قَصِيرةٍ مِنَ الزَّمَنِ قُلْتُ فِي نَفْسِي : عَلَيَّ أَنْ أُولِم... أَنْ أَصْنَعَ وليمةً لِيُشارِكَنِي النَّاسُ فَرْحَتِي وَأَدْخِلَ السُّرورَ على قَلْبِ زَوْجَتِي ... لَمْ أَدْرِ مسا وَأَدْخِلَ السُّرورَ على قَلْبِ زَوْجَتِي ... لَمْ أَدْرِ مسا أَفْعَلُ... وأنسا لا أَمْلِكُ ثمن شساةٍ حَتَّى أُولِم... فَرَجَعْتُ إلى رسولِ الله عَلَيْهِ حَزِيناً، فَسَأَلَنِي عَنْ فَرَجَعْتُ إلى رسولِ الله عَلَيْهِ حَزِيناً، فَسَأَلَنِي عَنْ سَبَب حُزْنِي ، فَقُلْتُ : "يا رسولَ الله... ما رَأْيتُ سَبَب حُزْنِي ، فَقُلْتُ : "يا رسولَ الله... ما رَأْيتُ قَوْمِ زَوْجَتِي... وَرَضُوا بِمَا أَتَيْتُهم ، وَأَحْسَوا بِمَا أَتَيْتُهم ، وَأَحْسَنوا ، وقالوا: كَثيرٌ طَيِّبٌ... ولَيْسَ عِنْدي ما وَأُولِمُ".

قَطْمُ وَالْحَالَةُ مِنْ الْرَفِظُ النَّبُوعِيُّ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ الدَّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ لَا تَنْسَنَا فِي الدُّعَامِ

فَأُمَرَ عَليه الصّلاةُ والسّلامُ بُريْدَةَ أَنْ يَجْمعوا لي ثمنَ شَاةٍ ، فَجَمَعُ والي ثمنَ كَبْشٍ عظيم سمين ، وقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «اذْهَبْ إلى عائِشَةً ورضي الله عنها وقال را فَقُلْ لها: فَلْتَبْعَثْ بالمُكتَلِ الذّي فيه الطعامُ » فأَتْبتُها ، فَأَعْطَتني الوعاءَ وفيهِ شَعيرٌ .

قال عَلَيْ اذهب بهذا إليهم ... فَقُلْ لَمُ مُن لِيُصْبحُ هذا عندكم خُبْزاً وهذا طبيخاً ». فَذَهَبْتُ مع جماعة مِنْ عَشيري ومَعنا الكبش والشعير ، فقال القوم : نحن نكفيكم الخبز . فَذَبَحْنا الكَبْشَ وَسَلَخْناه ، فَصَالَ النَّهُ وَطَبَخْناه ، فَأَصبَحَ عِنْدنا خُبْزٌ وَكُمْ ، فَأَوْلَتُ ، وَطَبَخْناه ، فَأَصبَحَ عِنْدنا خُبْزٌ وكُمْ ، فَأَوْلَتُ ، وَدَعَوْتُ النَّبيّ عَلَيْ ، وَأَكلَ المَدْعُ وَوَنَ مَسْرورينَ وَأَنا مَعيدٌ بِسَعادَتِم ، ولا أَعْلَمُ على وَجْهِ الأرْضِ زوجاً أَسْعَدَ مني ، والخيرة فيها اختاره رسولُ الله عَلَيْ.

قِطْهُ وَالْعَالَ الْمِعْ الْمِوْظِ الْلِبُوعِيّ - ١٠ ١ - ١٩٦ - أواجُ الفَقِيرَ فِي



و السافي الدعاء



33956

مح يي (الدين كيم

لا تنسنا في الدُّعاعِ

# ما نقص مال مِنْ صَدِقةٍ

حَـزِنَ حُـذَيفَـةُ حينَ رَأَى في التلف ازِ أَطف الا سَحَقَتْهُمُ المَجاعَةُ والجَفافُ ، فَأَصْبَحوا أَقْفاصاً مِنَ العَظْمِ عَلَيْها جُلودٌ رقيقةٌ ... قد انْتَفَخَتْ بُطونُهُمْ ، وَجَحَظَتْ (بَرَزَتْ) عُيونُهُمْ ، وَضَعُفَتْ قُـواهُمْ ... حَتّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيْسَ لَدَيْهِ قُـوَةٌ يَدْفَعُ جَا اللَّبابَ عَنْ نَفْسِهِ .

الْتَفَتَ حُذَيْفَةُ إلى جَدَّتِهِ، وَسَأَلَهَا: يا جَدَّتِهِ لَمَ لا يُسَاعِدُ النَّاسُ هؤلاءِ الصِّغارَ وأُسَرَهُمْ ... أَلَمْ يُسَاعِدُ النَّاسُ هؤلاءِ الصِّغارَ وأُسَرَهُمْ ... أَلَمْ يَسَاعِدُ النَّاسُ هؤلاءِ الصِّغارِ وأُسَرَهُمْ أَمْواتُ يَرَوْهُم؟ أَلَمْ يَسْمَعوا بِأَخْبارِهِمْ ؟ إنَّهُمْ أَمْواتُ أَحْياءٌ...

قَالَتِ الْجِدَّةُ: يَا بُنَيِّ ... ما جَاعَ فَقَيرٌ إلّا مِنْ تُخْمَةِ غَنِيٍّ ... إنَّ فِي أَمْوالِنَا حَقًا مَعْلُوماً للسّائِلِ تُخْمَةِ غَنِيٍّ ... إنَّ فِي أَمْوالِنَا حَقًا مَعْلُوماً للسّائِلِ وَالْمَحْروم ... فَنَحْنُ قَدْ خَلَقَنَا الله مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ،

قِطْفِرُ وَانْفِكُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَامِ مَا تَعْصَمَالُ مِنْ صَدَّتَ مِ اللَّهُ عَلَى الدُّعَاءِ لا تُنسَنا فِي الدُّعَاءِ

وَكُلُّ النَّاسِ عِيالُ الله ، وَأَحَبُّهُم إلى الله خَيْرُهُم لِعِيالِهِ ... وَعَلَيْنا أَنْ نَشْعُرَ بِشُعورِ الآخرينَ لِعِيالِهِ ... وَعَلَيْنا أَنْ نَشْعُرَ بِشُعورِ الآخرينَ وَنُشارِكَهُمْ آلامَهُمْ ، وَنُدْخِلَ السُّرورَ عَلى أَفْئِدَتِهِمْ ، وَنُدْخِلَ السُّرورَ عَلى أَفْئِدَتِهِمْ ، وَنُدْخِلَ السُّرورَ عَلى أَفْئِدَتِهِمْ ، وَنُفْرِّجَ عَنْهُمْ كُرَبَهُمْ فِي الدُّنيا لِيُفَرِّجَ الله عَنّا كُرَبَنا فِي الآخِرَةِ ...

قَالَتْ سَلامُ: وَمِنّا يُحْزِنْني يِا جَدَّتِ أَنَّ بَعْضَ الدُّولِ الغَنِيَّةِ تُتْلِفُ مَحاصِيلَها أَوْ تُلْقِيها فِي عُرْضِ البَحْرِ حَتّى لا تَهْبِطَ أَسْعارُها ، ولا يُقَدّمونَها لِهَولاءِ البَحْرِ حَتّى لا تَهْبِطَ أَسْعارُها ، ولا يُقدّمونَها لِهَولاءِ البَحْتاجِين ، وَهُناكَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُنْفِقُ أَمْوالاً طائِلَةً عَلى مُتَعِهِ وَشَهَواتِهِ دونَ أَنْ يَشْعُرَ بِأَنَّ أَخاهُ الإِنْسانَ فِي بُقْعَةٍ مِن الأرْضِ بِحاجَةٍ إلى لُقْمَةٍ يَدْفَعُ الإِنْسانَ فِي بُقْعَةٍ مِن الأرْضِ بِحاجَةٍ إلى لُقْمَةٍ يَدْفَعُ بِما عَنْ نَفْسِهِ أَلَمُ الجُوعِ ، وإلى ثَوْبٍ يَسْتَرُرُ بِهِ ، وَيُهُ وَالبَرْدِ .

لَمْ يَفْهَمْ بِشْرٌ مِنْ الْحَدِيثِ إِلَّا قَلِيلًا ، فَهُ وَ

قِطَهِ وَالْوَالْمَ الْهِ وَضِ النَّهِ وَعِلْ النَّهِ وَعِلْ النَّهِ وَعِلْ النَّهِ وَعِلْ النَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى الْ

السافي الدعاء

أَصْغَرُهُمْ سِنّاً ، يَحْزَنُ إِذَا وَجَدَ عَلائِمَ الْحُزْنِ بِادِيَةً عَلَى وَجْهِ جَدَّتِهِ وَأَخَوَيْهِ ، وَهُو يَفْرَحُ إِنْ وَجَدَ وَجْهَ عَلَى وَجْهِ جَدَّتِهِ وَأَخَوَيْهِ ، وَهُو يَفْرَحُ إِنْ وَجَدَهُ عَابِساً. المُتُحَدِّثِ مُبْتَسِماً ، وَيُدَاخِلُهُ الفَزَعُ إِنْ وجَدَهُ عَابِساً. حَسْبُهُ أَنْ يَجْلِسَ في حِضْنِ جَدَّتِهِ وَيُتَابِعَ تَعَابِيرَ الوجوهِ .

قالَتِ الجدَّةُ: وَلَوْ رَجَعُوا إِلَى الرَّوْضِ النَّبُويِّ لَرَأُوْا مَواقِفَ إِنْسَانِيَّةً نَبِيلَةً، فيها سُنَّةٌ حَسنَةٌ لِلنَّاسِ مَواقِفَ إِنْسَانِيَّةً نَبِيلَةً، فيها سُنَّةٌ حَسنَةٌ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وإلَيْكُمْ يَا أَحِبَّائِي قِصَصاً قَرَأُتُها في أَحادِيثَ شَريفَةٍ وَأَنا صَغيرَةٌ... وهِي عَلَى التَّوالي: وَلَوْ بِشِقِّ مَّرُةٍ. وَلَوْ بِشِقِّ مَّرُةٍ. فَلَوْ بِشِقِّ مَّرُةٍ. فَلَا بِرَغيفٍ. فَرُحَةُ أَبِي طَلْحَةً.

\* \* \* \* \*

قَطْهِ فَالْمُ الْمُعْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَي



مِنْ عادَةِ الصّحابَةِ رضوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُلازُموا خاتَمَ النّبِينَ ، وَأَنْ يَقْضوا مُعْظَمَ وَقْتِهِمْ إلى جانِب إمام المُرْسَلين ، لِيتَلَقُّوا تَعاليمَ دِينِهِمْ ، وَيَقْتَبِسوا مِنْ نـورِ مُحَمّـدٍ عَلَيْ وَيَقْتَدُوا بِأَقْوالِهِ وَأَفْعَالِهِ ... وكانوا يُحِبُّونَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُحِبُّونَ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ. وفي يـوم مِنَ الأيّام كان نَفَرٌ مِنَ الصّحابَةِ عِنْدَ رسولِ الله ، يَشْعرونَ باللَّفَءِ والسَّكينةِ وهو يُحيطُهم بِحُبِّهِ، وَيُغدِقُ عَلَيْهِم مِنْ عَطْفِهِ وحَنانِه. كانت الشمسُ تَتَوسَّطُ قُبّة السّماءِ والرسولُ عَلَيْهِ مُنْهَمِكُ بِتَزُويدِ الصّحابَةِ بِما فيهِ خيرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ ، فَدَخَلَ قَوْمٌ مِنْ قَبيلَةِ مُضَرَ ، وقد تقَلّدوا سيُوفَهُمْ ، عَلَيْهِمْ مَآزِرُ مُخَطَّطَةٌ مِنَ الصّوفِ تكادُ لا قِطَهُ وَانْهِ عَلَىٰ مِنَ الْرِوضِ النِّبُوعِيْ وَ وَ اللَّهِ وَعَلَىٰ النَّهُ وَعَلَىٰ مَا لَمِن صَدَقَتِ مِ

تَسْتُر مِنْ أَجْسامِهِمْ سوى عَوْراتِهِمْ... فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رسولُ الله الذي أَرْسَلَهُ اللهُ رحمةً لِلْعالَينَ ، فَحَزنَ لِرَاهُمْ ، وَتَغَيّر وَجُهُهُ وَتَلَوَّنَ غَضَباً أَنْ نَسِيَ المجتمعُ فقراء كهولاء ... وكان عَلَيْ لا يَغْضَبُ إلّا إذا انْتُهِكَتْ حُرْمَةً مِنْ حُرُماتِ اللهِ أَوْ رَأَى في المُسْلِمينَ ما يسوءُهُ... إِنَّ مَظْهَرَهُمْ يُوحِي بِأَنَّهُمْ فَقَراءُ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ حُطام اللَّهُ نيا شَيْءٌ... لَكِنَّهُمْ لا يَمُدُّونَ أَيْدِيَهُمْ وَلا يَسْأَلُونَ النَّاسَ ، يَحْسَبُهُمُ الجاهِلُ أَغْنياءَ مِنَ التَّعفُّفِ ... ولولا ثِيابُهُمُ البَسيطةُ الَّتي تَنِمُّ عَنْ فَقُرِهِمْ وحاجَتِهمْ ، ولولا آثارُ الجوع والحِرْمانِ البادية على وُجوهِم ما عَرفهم أحدٌ.

حَزِنَ رسولُ الله عَلَيْهُ، واهْتَمَّ فَدَخَلَ ثم خَرَجَ، فأمر بِللاً رِضوانُ الله عليه أَنْ يُؤذِّنَ لِصَلاةِ فأمر بِللاً رِضوانُ الله عليه أَنْ يُؤذِّنَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، فَأَذِّنَ ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ ، فَصَلّى الرّسولُ الظُّهْرِ، فَأَذْنَ ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ ، فَصَلّى الرّسولُ

قَصْفُونُ النَّهُ عَلَىٰ مِنَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ النَّالِ النَّالِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ النَّالِ النَّالِ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ النَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّلِي وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالْمُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِ الْمُسلمينَ ، ثُمَّ خَطَبَ بِهِمْ ، وتلا قَوْلَهُ تَعِالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفُسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيِسَاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِلمِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَقُولَهُ عَزَّ وَجلَّ: ﴿ . . ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَ نظر نَفْسُ مَّا قَدَّمَتَ لِغَد ﴾ . وَأَمَرُهُمْ أَنْ يَتَصَدّقوا بِهَالٍ أَوْ ثَوْبٍ أَو قَمْح أَوْ تَمْرٍ ... «تَصَدَّق رَجُلٌ مِنْ دينارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ تَـوْبِهِ ، مِنْ صاع بَرِّهِ - قَمْحِهِ - ، مِنْ صاع تَمْرِهِ "... حتى قال: «ولو بشقّ تَمْرَةٍ».

واسْتَجابَ المؤمِنونَ لِنَداء الله وَرَسولِهِ ... وَغابَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصارِ بُرْهَةً قَليلَةً مِنَ الزَّمَنِ ، فَأَتى بِصُرَّةٍ كَبِرَةٍ كَادَتْ كَفُّه تَعْجِز عَنْها ، بَلْ قَدْ عِجَزَتْ ... ثُمَّ تَتابَعَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ بِما عِنْدَهُم ....

قِطَهُ وَانْهِ عَلَىٰ سِوَ الْيُوطِ الْلِيَوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْنَ الْيُوطِينَ الْبِيوَيْنَ الْبِيوَيْنَ الْبِيوَيْنَ الْبِيوَيْنَ الْمِينَ صَمَالُ مِن مَا مَالُ مِن صَمَالُ مِن صَمَالُ مِن صَمَالُ مِن صَمَالُ مِن مَالُ مِن صَمَالُ مِن مَا مَالُ مِن مَا مَا مَالُ مِن مَا مَالُ مِن مَا مَا مَالْ مِن مَالُ مِن مَا مَالُ مِن مَا مَا مَالُ مِن مَا مَالُ مِن مِن مَا مَالُ مِن مَالُ مِن مَا مَالُ مِن مَالُ مِن مَالُ مِن مَال

لا يُريدون مِنَ القَوْمِ جَزاءً ولا شُكوراً... يَتَصَدَّقون لِا يُريدون مِنَ القَوْمِ جَزاءً ولا شُكوراً... يَتَصَدَّقون لِوجْهِ الله طَمَعاً في رِضُوانِهِ ، حتَّى أَصْبَحَ أَمامَ الرسولِ عَلَيْ كَوْمانِ مِنْ طَعامِ وَثِيابٍ.

وهنا انْبَسَطَتْ أَساريرُ رَسولِ الله عَلَيْ وَبَلَّلاً وَجُهُه ، وَأَشْرِقَ بِالشَّرورِ إِشْراقَةَ الْبَدْرِ المُنير ، وَتَلاَّلاً تَحْهُه ، وَأَشْرِقَ بِالشَّرورِ إِشْراقَةَ الْبَدْرِ المُنير ، وَتَلاَّلاً تَكُلُّلُوَ المَاءِ الصّافي تَحْت أَشِعَةِ الشَّمْسِ ... إنّه عَلَيْ لا يُسَرُّ إلّا بِحُنْ نِها ... لا يُسَرُّ إلّا بِحُنْ نِها ... وَنَظَرَ الرّسولُ إلى الكَوْمَيْنِ ، وقالَ :

"مَنْ سَنَ فِي الإسلامِ سُنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجرُها وأَجْرُه مَنْ عَمِلَ بَها مِنْ بَعْ لِي مِنْ غيرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ. ومَنْ سَنَّ فِي الإسلام سنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزارِهم شَيْءٌ".



وتابعَتِ الجدَّةُ: يا أَبْنائي وَلَنْ يَنْقُصَ مالٌ مِنْ صَدَقَةٍ ، بَلْ يضاعِ فُ الله ما يَشاءُ لِنْ يَشاءُ . وإلَيْكُمْ قصَّةَ عائِشَة أُمِّ الْمُؤْمنينَ رَضِيَ الله عَنْها... وإلَيْكُمْ قصَّة عائِشَة أُمِّ الْمُؤْمنينَ رَضِيَ الله عَنْها... وإنَّ لها قِصَصاً كَثيرَةً في التَّصَدُّقِ والإحسانِ ... وكانَتْ تُعطي الفُقراءَ مِّا عِنْدَها ولو كانَ قليلاً وكانَ قليلاً حتَّى التّمرة أَوْ حَبَّة العِنبِ لا تَبْخَلُ بِها عَلى السَّائِلينَ .

وتخضُرُني قِصَّتُها وَهِي صائِمَةٌ... وكانَتْ كثيراً ما تصومُ تَقَرُّباً لله تَعالى في غَيْرِ شَهْرِ رَمَضانَ ، كيفَ لا وهي تَعيشُ تَحْتَ جَناحِ زَوْجِها رسولِ الله عَلَيْهِ ، وهي بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ الذي نَهَلَ مِنْ أَخْلاقِ وهي بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ الذي نَهَلَ مِنْ أَخْلاقِ

قِطَهُ وَالْعَنْ الْمِنْ الْهِ وَظِنَ الْهِ وَظِنَ الْهِ وَظِن الْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّالِي اللللَّالِي الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّلّ

النُّبُوَّةِ ؟ .. كَانَتْ صَائِمَةً ، فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِسْكِينٌ يَطْلُبُ مِنْهَا أَنْ تُعْطِيَهُ مِنّا أَعْطَاهَا الله ، وقال : يَطْلُبُ مِنْهَا أَنْ تُعْطِيهُ مِنّا أَعْطَاهَا الله ، وقال : أَعْطُونِي مِنْ مَالِ الله ... وَبَحَثْتِ السَّيِّدةُ الْجَليلةُ رَضِيَ الله عَنْها فِي بَيْتِها عَنْ شَيْءٍ تُعطيهِ ، فَلَمْ تَجِدْ رَضِيَ الله عَنْها فِي بَيْتِها عَنْ شَيْءٍ تُعطيهِ ، فَلَمْ تَجِدْ سِوى رَغيفٍ ، فَقَالَتْ لِخَادِمَتِها : أَعطيهِ إيّاهُ .

قالَتِ الخادِمةُ: يا سَيِّدَتِي لَيْسَ لَكِ ما تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ، وَأَنْتِ أَوْلَى بِهذا الرِّغيفِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: أَعْطِيهِ الرَّغِيفَ، والله تعالى يَرْزُقُنا، ولَنْ يَنْسَانا.

نَفَّذَتِ الحَادِمَةُ أَمْرَ سَيِّدتِهَا وَهِيَ تَعْجَبُ لَهَا، وَظَلَّتْ عَارِقَةً فِي عَجَبِهَا طَوالَ النَّهارِ. حتَّى إذا كَانَ الوَقْتُ قُبَيْلَ الْعُروبِ أَهْدى جَمَاعَةٌ لِبَيْتِ للرسولِ عَلَيْهِ شَاةً مَطْبُوخَةً وَمَعَها أَرْغِفَةٌ، فَابْتَسَمَتْ الرسولِ عَلَيْهِ شَاةً مَطْبُوخَةً وَمَعَها أَرْغِفَةٌ، فَابْتَسَمَتْ

عَائِشَةُ وقالَتْ لِخَادِمَتِهَا: تَعَالَيَ وَكُلِي مِنْ هَذَهِ الْمُدِيَّةِ وَقَالَتْ لِخَادِمَتِهَا : تَعَالَي وَكُلِي مِنْ هَذَهِ الْمُدِيَّةِ ... إنها خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ . والله أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ . اللهُ الْكُرَمِينَ .

\* \* \* \*



وتابعتِ الجدَّةُ: وسأقُصُّ عليكم يا أَبْنائي قِصَّةً أبي طَلْحَةً لِتَرَوْا إسْراعَ الصَّحابَةِ إلى السَّخاءِ والجودِ والعَطاءِ بها يُرْضى اللهَ ورسولَهُ.

كانتِ المدينةُ المنوّرةُ آمِنَةً مُطْمَئِنةً تُحيطُ بِها أشْجارُ النَّخيل ، وتتَخَلَّلُها كُرومُ العِنب وحدائِقُ الفاكِهَةِ ، والشَّمْسُ عَلا الدُّنيا بِبَريقِ ضَحْكَتِها فَتُلامِسُ أَطْرافَ التّلالِ وَأَغْصانَ الأَشْجارِ وسَعَفَ النَّخيل، فتَمْنَحُ المشهد نضارة وَبَريقاً وَظِلالاً. وَدَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْم بُسْتانَ زَوْجِها فِي أَرْضِ بَيْرُحاءَ مُقابِلَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ حَيْثُ أَشْجِارُ النَّخيل السّامِقَةُ الوارِفَةُ الظّلالِ ، والتّمْرُ النّاضِحُ الطّيّبُ المَذَاق وَالمَاءُ العَذْبُ النَّلالُ . وقالَتْ : ما شاءَ 

لا تنسنا في الدُعاعِ

الله... لا قُوَّة إلّا بالله... اللّهم بارك لنا فيها رَزَقْتَنا ، وأَخَذَت تُنْعِمُ النَّظَرَ وتَقُولُ: كَمْ أنا سَعيدة لأَنَّ لأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ كثيراً ما يَدْخُلُ بُسْتانَنا ، فَيَشْرَبُ مِنْ مائِهِ الطَّيِّبِ ويَدْعُولنا .

وها هِيَ ذِي تَلْمَحُ زَوْجَهَا أَبِا طَلْحَةً مِنْ بَعيدٍ مُسْرِعاً ، والبِشْرُ بادٍ في وَجْهِهِ ، والْبَسْمَةُ تَمْلاً ثَغْرَهُ... والبِشْرُ بادٍ في وَجْهِهِ ، والْبَسْمَةُ تَمْلاً ثَغْرَهُ... إِنَّ عَيْنَيْه تَتَأَلَّقَانِ بِبَرِيقٍ أَخَاذٍ... ماذا يا أَبِا طَلْحَة ؟ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ ؟ وما الْخَبَرُ ؟ لَكَأَنَّكَ أَعْطيتَ كَنْزاً مِنْ كُنوز الدُّنيا!!

ولم يَثْرُكُها أَبِ وطَلْحَة فِي حَيْرَتِها ، بِل قال: لَيْسَ كَنْزاً يِا أُمَّ سُلَيْمٍ... قُولِي: إنَّهُ أعظمُ مِنَ الدُّنْيا وما فيها مِنْ مالٍ وَمَتَاعٍ... يا أُمَّ سُلَيْمٍ لقد أَيَّتُ مِنْ فيها مِنْ مالٍ وَمَتَاعٍ... يا أُمَّ سُلَيْمٍ لقد أَيَّتُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله عَيْلِيَةٍ. ولَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ على نَبِيّهِ آياتٍ يَقُولُ فيها: ﴿ لَنَ نَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَّى ثَنْفِقُواْ مِمَا شُحِبُورِ... ﴾،

قَطْهِ وَانْهِ عَلَى إِلَى الْبِرُضِ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْ الْبِيوَيْنِ الْبِيوَالْبِيوَالِيْنِ الْبِيوَالِيْنِ الْبِيوْنِ الْبِيوْنِ الْبِيونِ الْبِيونِ الْبِيونِ الْبِيوْنِي الْبِيونِ الْبِيونِ الْبِيونِ الْبِيونِ الْبِيونِ الْبِيونِي الْبِيونِ الْبِي الْبِيونِ الْبِيلِي الْبِي الْمِي الْمِي الْبِي الْمِي الْبِي الْمِي الْمِي الْبِي الْمِي الْمِي

السافي الدعاء

وأنتِ تَعْلَمِينَ أَنَّ هـذا البُسْتانَ مِنْ أَحَبُّ مالي إِليَّ وَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ صَدَقَةً أَبْتَغِي بِهَا رِضُوانَ الله . فَتَهَلَّلَ وَجْهُ أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَتَلِأَلاً سَعَادَةً وَغِبْطَةً ، وَقَالَتْ: وهَلْ ذَكُرْتَ ذلك لِرَسولِ الله ؟ قَالَ أَبُو طَلْحَةً: نَعَمْ ... قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يَقُولُ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ الْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ مالي إِلَيَّ بَيْرُحاءُ ... وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله ... أَرْجِو بِرَّها وذُخْرَها عندَ الله ، فَضَعْها يا رسولَ الله حَيْثُ أراكَ الله . فقالَ لي : «بَخ» بِمَعْنى أن هذا شَيْءٌ جَيِّدٌ ومُسْتَحْسَنٌ «ذاكَ مالٌ رابحٌ... ذاكَ مالٌ رابحٌ ، وقد سَمِعْتُ ما قُلْتَ ، وإني أرى أَنْ تَجْعَلَها في الْأَقْربين». قُلْتُ: «أَقْبَلُ يا رسولَ الله » قالَتْ أُمُّ سُلَيْم : قَسِّمُها يا أبا طلحة في أقارِبك وبنى عَمَّكُ وَذُوي رَحِكُ .

قَطْهِ وَالْعِمْ الرَّفِظُ الْبُوعِيْ الرَّعْ الْمُعْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال: سَأَفْعَلُ، وسَأَجْعَلُ لِقريبِي شَاعِرِ الدَّعوةِ حسانَ بنِ ثابتٍ نَصيباً ... فكم دافع بِشِعْرِهِ عَنِ الإسلامِ والمسلمينَ. قالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: قَدْ رَبِحْتَ وَاللهِ يا أَبا طَلْحَةً، وَمُنِحْتَ البِرَّ والرِّضَا مِنْ رَبِّكَ. واللهِ يا أَبا طَلْحَةً في طَريقِ الحقِّ يَبْذُلُ ما لَهُ ونَفْسَهُ وَمَضى أبو طَلْحَةً في طَريقِ الحقِّ يَبْذُلُ ما لَهُ ونَفْسَهُ في سبيل الله، وأُمُّ سُلَيْمٍ إلى جانِيهِ تَشُدُّ مِنْ أَزْرِهِ، وَتُعينُهُ على البَدْل والسَّخاءِ، ولا غرابة أَنْ تَقِفَ وتُعينُهُ على البَدْل والسَّخاءِ، ولا غرابة أَنْ تَقِفَ بِجانِيهِ حَسْبَ ما يُمْليهِ عليها إسلامُها وَهِيَ التي بِجانِيهِ حَسْبَ ما يُمْليهِ عليها إسلامُها وَهِيَ التي قَبَلَتْ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنْ يكون إسلامُهُ مَهْراً ها.

\* \* \* \*

قَطْهِ وَالْهِ عَلَىٰ مِنَ الْهِ وَظِنَ الْبَيْوَيْ الْبَيْوَيْ الْبَيْوَيْ الْبَيْوَيْ الْبَيْوَيْ الْبِيونِ الْبِي الْبِيونِ الْبِيونِ الْبِي الْبِي الْبِيونِ الْبِي الْبِي الْبِيونِ الْبِي الْبِي الْبِي الْمِي الْبِي الْبِي الْبِي الْبِي الْبِي الْبِي الْمِي الْبِي الْبِي الْبِي الْبِي الْبِي الْبِي الْبِي الْبِي الْبِي الْمِي الْ

السافي الرعاء

تحت ظِلالِ الأَدبِ النّبويِّ تَتَفَيّا البراعمُ المؤمنةُ لِتَسْتَقي من مَعينِ الرّسالةِ الحالدة. وفي الرَّوْضُ النَّهُ وَعُنْ العَطِرِ قَوْضُ الْوَافُوسُ لَا لَا يَعْبَقُ أَرِيجُها.. شُقِيتُ من غَيثِ رسولِنا الحبيبِ محمد على الله وتَأَلَقتُ بنورِ هَدْيهِ وإشراقة نبوتِه عَلَيْ .. يُقدِّمُها المؤلفان الكريان - من خلال دَارُ الهُ دَى اللّهُ للقلبِ ، وزاداً بالرياض - إلى أبنائِنا الأحبَّةِ لِتكونَ بَهجةً للنفس ، وسَكينةً للقلبِ ، وزاداً للعقلِ ، وأنساً للرّوحِ المطمئنةِ ...

## 

# 

الملك ألمان المران



دَارُ اللهُ كَ كَالِلْسُرُ وَالنَّونِ عِ

الرّياصد: طريع صمّلاح الرّيمالأيوبي \_غربٌ إداعٌ مكا فحة المؤرّرات

هاتفت: ٤٧٧٤عـعع٥٧٧٤٤عـناسعغ: ٤٧٧٦٦٣٩عـصي: ٥٥٥٩٠ ـ الرباض<sup>ت</sup> : ١١٤٧٦

برید الکتروني : daralhuda@ayna.com

د الساوع الذي

ردمك: ٤-٩٩-١٨٨-١٩٩٩

الحَمْدُ اللهِ وَالصَّلاةُ والسَّلامُ على نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّين.... وَبَعْدُ:

فَالسَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.

تَمَّ بِعَوْنِ اللهِ ثُمَّ بِمُساعَدَةِ نَفَرٍ مِن الإِحْوَةِ تَصْوِيرُ هذا الكِتابِ ومَجْمُوعِةٍ مِن الكِتُبِ الأُخْرَى, وأَعْرِفُ أَنَّ جَمِيعَ حُقُوقِ هذه الكُتُبِ مَحْفُوظَةٌ, ولكنْ عَزَمْتُ على تَصْوِيرِ هذه الكُتُبِ لِأَنَّها نادِرَةٌ في المكْتَبَاتِ وغَالِيَةٌ جِدًّا والحُصُولُ عَلَيْها صَعْبَةٌ. وأَرْجُو مِنْ نَاشِرِ هذه الكُتُبِ ومَنْ لَه حُقُوقُها أَنْ يُسامِحَنِي. واللهَ أَسْأَلُ مَعْبَةٌ. وأَرْجُو مِنْ نَاشِرِ هذه الكُتُبِ ومَنْ لَه حُقُوقُها أَنْ يُسامِحَنِي. واللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَعْفِرَ لِي فَإِنَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ وعَلِيمٌ بِنِيَّتِي.

وَأَشْكُرُ كُلَّ مَنْ سَاعَدَنِي فِي هذا المشْرُوعِ. جَزَاكَ اللهُ خَيراً, وَأَطْعَمَكَ اللهُ طَيْراً, وَأَشْعُمُكَ اللهُ طَيْراً, وَرَزَقَكَ اللهُ جُنْداً.....

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1431ه



لا تنسنا في الدعاع